# ديوَاتُ صلاح عبدالصبور

حقوق الطبع محفوظة لدار المودة الطبعة الأولى

1977

# الناسب في بالادي

## ١ - بحر الحداد

الليل أيا صديقتي يَنْفُضُني بلا ضمير ويطلق الظنون في فراشي الصغير ويثقل الفؤاد بالسواد ويثقل الفؤاد بالسواد ورحلة الضياع في مجر الحيداد فحين يقبل المساء ، يقفر الطريق ، والظلام محنة الغريب يهب ثالة الرفاق ، فض مجلس السمر وافترقنا – « نلتقي مساء غد ، الرخ مات الماد مات المدير ، إلى الشاه مات ! »

و إلى اللقاء \_\_ وافترقنا \_ « نلتقي مساء غد » أعود' يا صديقتي لمنزلي الصغير وفي فراشي الظنون' ، لم تدع جَفْني ينام ما زال في عرض الطريق تائمون يظلمون ثلاثة ' أصواتهم تنداح' في دوامة السكون' كأنهم يسكون'

- « لا شيء في الدنيا جميل كالنساء في الشتاء »

- « الحر تهتك السرار ،

- « وتفضح الإزار ،

- « والشعارَ ... والدثارُ »

ويضحكون ضحككة بلا تخدُومُ ويُقفرُ الطريقُ من 'ثفاء هؤلاءُ

## ٢ – أغنية صغيرة

اليك يا صديقتي أغنية صغيره. عن طائر صغير

في عشه واحدهُ الزَّغيبُ وإلفُهُ الحبيب

يكفيهما من الشراب حسوتا منقار

ومن بيادر ِ الغلال ِ حبتان ُ

وفي ظلام ِ الليل يعقد الجناحَ 'صرَّةَ من الحنانُ على وحدد ه الزغب

ذات مساء ، حط من عالي السماء أجدال منهوم. لشر ب الدماء

ويعلك الأشلاءَ والذِماء

وحار طائري الصغير' برهه "، ثم انتفض ... معذرة "، صديقتي ... حكايتي حزينة الختام لأننى حزين ...

# ٣ - نزهة الجبل

الطارقُ المجهول ، يا صديقتي مُلْـَـثُــَّمُ شرَّيرُ عيناه خنجران مَسْقيان بالسموم والوجه من تحت اللثام وجه بوم لكن صوته الأجش يشدخ المساء لكن صوته الأجش يشدخ المساء والمصير مرة تروع الظانون وفي لقائينا الأخير يا صديقتي وعدتني بنزهة على الجبل أريد أن أعيش كي أشم نفحة الجبل لكن هذا الطارق الشراير فوق بابي الصغير تقد مد من أكتاف الغلاظ جذع نخلة عقيم وموعدي المصير من والمصير هوة تروع الظنون

#### ٤ – السندباد

في آخر المساء كمثنكي الوسادُ بالوَرَق كوجه فأر ميت طلاسمُ الخطوطُ وينضَحُ الجبينُ بالعَرَقُ ويلتوي الدخانُ أخطبوط في آخر المساء عاد السندباد ليُرْسِيَ السَّفيينُ وفي الصباح ِ يَعْقِدُ النَّدُ مَانُ مجلس النَّدَمُ . ليسمعوا حكاية َ الضياع ِ في مجر العدم

#### السندباد :

( لا تحك للرفيق عن مخاطر الطريق ) ( إن قلت للصاحي انتشيت قال : كيف ؟ ) ( السندباد كالإعصار إن يَهدا كينت )

#### الندامي :

هذا محال سندباد أن نجوب في البلاد! إن همننا 'نضاجيع النيساء ونغرس الكثر وم ونعصر النبيذ الشتاء ونعصر النبيذ الشتاء ونقرأ ( الكتاب ) في الصباح والمساء وحينا تعود نعدو نحو مجلس الندم تحكي لنا حكاية الضياع في محر العدم

# ه ـ آلميلاد الثاني

في الفجر يا صديقتي 'تولك' نفسيي من جديد' كل صباح أحتفي بعيدها السعيد

ما زلت ُ حيًّا ! فرحتي ! ما زلت ُ والكلام ُ والسباب ُ والسُعَال ُ والسُعَالُ

وشاطيءُ البحارِ ما يَزالُ يَقَلْدِفُ الْأَصَّدَافَ وَاللَّآلُ \* والسحبُ مَا تَزَالُ \*

> تسح ، والمخسَاض 'يلُنجيىءُ النيساءَ للوَسادُ ويلعب' الأطفال فوق اسطح البيوت لعبة العريس والعروس والتبات والنبائ

. والوردُ في خد البنات

وعند شط ِ النهر عاشقانِ سارحانُ ۗ

لله ما أحلى عيون العاشقينَ حين يبسمونُ

ويقسمون

بجُرْمُة الشُّجون

وبالليالي المثقلات ِ ، وانتفاضَة ِ الحُنينَ

وبالسوادِ في العيونُ العهد' لن يهون صديقتي ' عمي صباحا ' هل ذكرت' نزهة َ الجبل

# ٣ - إلى الأبد

الرخ مات - لا 'ترع - فالشاه ما يزال »
 والشاه بالبيادق التأم

« إلى اللقاء » —

وافترقنا ـــ

د نلتقي مساء غد ،

لنكمل النيز َالَ فوق رقعة السوادِ والبياض

وبعد غد!

وبعد غد!

سنلتقى ...

إلى الأبد ...

هجم التتار
ورَّ مَوْ الْ مدينتنا العريقة َ بالدمار ْ
رجعت كتائبنا بمزقة ً ، وقد حَمْييَ النَّهَار ْ
الراية السوداء ، والجرحى ، وقافلة و موات
والطبلة الجوفاء ، والخطو الذليل بلا التفات وأكف جندي تدق على الخشيب وأكف جندي تدق على الخشيب والبوق ينسيل في انبهار
والارض حارقة و ، كأن النار في اقر ص تدار

وهناك مركبة " محطمة " تدور ' على الطريق والحنل تنظر في انكسار الأنف' يَهمل في انكسار العين تدمّع في انكسار والأذن يلسَّعُها الغمار والجند أيديهم مدلاة " إلى قرب القدم" قصانهُم عنيَّة "مصبوغة " بنشار دم والأمهاتُ هرنَ خلفَ الرَبْوَةِ الدَّكَنَّاءِ من هول الحريق أو هول انقاض الشقوق ً أو نظرة التَــَـر المحملقة الكريهة في الوجوه " أو كفُّهم تمتد نحو اللحم في نهم كريه زحف الدمار' والانكسار' وابلدتي ! هجم التتار

> في معزل الأسرى البعيد . الليل ' ، والأسلاك ' ، والحرس ' المدجَّج بالحديد

والظلمة ' البلهاء ، والجرحى ، ورائحة ' الصديد ومزاح ُ مخورين من جند التتار ' يتلمظون الانتصار

ونهاية السفر السعيد

وأنا اعتنقت هزيمتي ، ورميت ُ رَجِّلي في الرمال ُ وذكرت ُ — يا أمي — أماسينا المنعَّمة الطوال وبكيت ُ ملء العين — يا أمي — لذكرى كالنسم ُ وعمائم الكلم القديم ُ

أمي ...

وأنت بسفح ذاك النل بين الهاربين والليل يعقد للصغار الرعب من تحت الجفون والجوع والثوب الشفيف

والصُم والسيمُنلاة ُ والظَـَلـْمَاءُ 'تقـمي في الكمهوف أترى بكيت لأن ً قريتنا حطام ..؟

ولأن أياماً أثيرات تولَّت لَـن تعود ؟

أماه! إناً لن نبيد

هذا بسمعي صاحب من أهمُلِ شارعنا العتيد وسعال مهزوم قعمد

وفم" يهمهم ُ من بعيد ِ بالوَعييد ُ

وأناً – وكلُ رفَاقِناً – يا أَمُ حين ذَوَى النهار بالحقد أقـُسمَنا ، سنهتف في الضحى بدم التتار أماه ! قولى للصغار :

أيا صغار …

سنجوس بين بيوتنا الدّ كَـُنْنَاءِ إِن طَلْتَع النهار \* ونشيد ما هدم التتار ...

... وثوى في جبهة الأرض الضياء ومشى الحزن إلى الأكواخ ، تنتين كه ألف ذراع كل دهليز ذراع من أذان الظهر حتى الليل ... يا لله في نصف نهار كل هذي المحن الصماء في نصف نهار من تدلئ رأس زهران الوديم من تدلئ رأس زهران الوديم من تدلئ رأس زهران الوديم من تدلئي رأس زهران الوديم من تدلئي رأس زهران الوديم من تدلئ

کان زهران غلاما اُمُنه سمراء ، والأب مولـّد

وبعينيه وسامه وعلى الصَدغ حمامه \* وعلى الزند أبو زيد سلامه مسكاً سفاً ، وتحت الوشم أنبش كالكتابه اسمُ قربه « دنشوای » شب" زهران ُ قويتا ونقما يطأ الأرض خفيفا وألىفا كان ضحاكا ولوعا بالغناء وسماع الشعر في ليل الشتاء ونَـَمَتُ فِي قلبِ زهرانَ ، 'زهَيْدَهُ ساقها خضراء من ماء الحياه

تاجُّها أحمر كالنار التي تصنَّعُ 'قَبْلُهُ

حينًا مر بظهر السوق يوما

ذات يوم ...

مر زهران بظهر السوق يوما واشترى شالا 'منكنتم' واشترى شالا 'منكنتم' ومشى يختال' عجباً ، مثل 'تر'كي 'معتمم و'يجيل' الطكر'ف ... ما أحلى الشباب عندما يصنع حبا

كان يا ماكان أن 'زفئت' لزهران جميله'
كان يا ماكان أن أنجب زهران غلاما ... وغلاما
كان يا ماكان أن مَرَّت لياليه الطويله'
ونمت في قلب زهران 'شجيره
ساقها سوداء' من طين الحياه
فرعُها أحمر' كالنار التي 'تحرق' حقلا

ذات يوم مر زهران بظهر السوق يوما ورأى النار التي تحرق حقلا ورأى النار التي تصرع طفلا كان زهران صديقاً للحياه ورأى النيران تجتاح الحياه مد زهران إلى الأنجم كفاً ودعا يسأل للطشا

وضع النيطع على السُّكَة والغيلان' جاءوا وأتى السياف' مسرور' وأعداء الحياه صنعوا الموت لاحباب الحياه وتدلئى رأس' زهران الوديع' قريتي من يومها لم تتأتدم إلَّا الدموع قريتي من يومها تأوي إلى الر'كن الصديع قريتي من يومها تخشى الحياه كان زهران صديقاً للحياه مات زهران وعيناه حياه فلماذا قريتي تخشى الحياه...

... وأتى تعني أبي هذا الصباح نام في الميدان مشجوج الجبين حولك الذؤبان تعوي والرياح ورفاق قباوة خاشمين وبأقدام تجر الأحذية وتدق الأرض في وقع منفسر طرقوا الباب علينا وأتى نعي أبي

كان فجراً موغلاً في وحشته

مطر" یهمی ، وبرد" ، وضباب ورعود" قاصفه" قطة " تصرخ من هول ِ المطر وكلاب تتبعاوي مطر یهمی ، ویرد" ، وضاب وأتينا بوعاء حجري وملأناه ترابآ وخشب وحلسنا نأكل الخبر المقدد وضحكنا لفككاهك قالها جدى العجوز وتسلئل من ضياء الشمس موعد فتفاء لننا ، وحَيِّينُنَّا الصباح وبأقدام تجرُرُ الأحذيه وتدق الأرض في وكم منكفر

طرقوا الىاب علمنا وأتى نعى' أبي حين ودعت أبي من زمان كان دَمُعي غائراً في مُقَلَّتي وشفاهي تنطق' الحرفَ الصغير' يا أبي ! مرة يخنُقُهُ الدمعُ ، ويأبّى أن يذوب ً في فراغ العدم ثم جمعت ُ حماتي وهي بعضٌ من أبي ما الذي يقصيك عنى ..؟ ما الذي يدعوك للبحر الكبير ? ما الذي يدعوك للدرب المضليًّا،؟ لم تجفو مضحَّعَكُ ؟

لم يبدو الموت في منزلنا قدراً لا مخطىء' وأبي يثني ذراعَه<sup>•</sup> كهرقل ثم يعلو بي إلى جبهته ويناغى تارة رأسِي وطوراً منكبي ويصر" الباب ُ في صوت ِ كئيب ومضى عني ، وراحت خطوته في السكون ... ونرى طَلْعَتْهُ بِينَ الضَّاب وأرى الموت ، فأعوى ما أبي أ وأتى نعي ُ أبي هذا الصباح

نام في الميدان مشجوج الجبين

جُنْتُ الريحُ على نافذتي في مسائي ، فنذكرت أبي وشكَتُ أُمِّيَ من علَّتها ذات فجر ، فنذكرت أبي عقر الكلبُ أخي ... وهو في الحقل يقلودُ الماشيه فكنا

حين نادى ...

يا أبي !

إننا الأغراب ُ في القفر الكبير إننا ضِقَـٰنَا وضاقـَت ْ روْحنا

القطيع ..!

غاب راعيه ، وطالت رحلاته و وهو في بيداء لا ظل بها يا لاقدام تجرُو الاحذيه وتدق الارض في وقع منفر

يا لأقدام تذيع النَبَأَ نبّأ المصروع في صخر ِ الجبل إنه مات! إنه مات وحِلَتُ رحْلُتُهُ إنه مات وواراه الثري حىث مات حين غاب لميب المدفأه كل شيء كان يحكي النبا قطة " تصرخ من هول المطر وكلاب تتعاوى ورعود كان فجراً موغلًا فِي وَحُشْتَهُ ۗ وأتى نعى أبي نام في المبدان مشجوج الجبين . .

الناس في بلادي جارحون كالصقور في غناؤ هم كرجفة الشتاء في ذؤابة المطر وضحكهم يشر كاللهيب في الحطب خطا هم و تريد أن تسوخ في التشر اب ويقتلون ، يسرقون ، يشربون ، يج شأون لكنهم بشر وطيبون حين يملكون قبضي نقود ومؤمنون بالقدر

وعند باب قريتي يجلس عمي « مصطفى »

وهو يحب المصطفى

وهو يقضّي ساعة " بينَ الأصيل ِ والمَسَاءُ

وحولَهُ الرجالُ واجمون

يحكي لهم حكاية ً ... تَجْـرُ بُــة َ الحياه

حَكَاية تثير في النفوس َلوُعَة َ العدم ْ تَجِمْعَلُ الرجالَ ينشحُون

ويطرقون

يحدقون في السكون

في لجـَّة الرعب العميق ، والفراغ ، والسكون « ما غاية ُ الإنسان من أتـْمَابه ، ما غاية ُ الحـَــَاهُ ؟

يا أيها الإله !!

الشمس 'مجنَّتَلاكَ ، والهلال' مفرقَ الجبين'

وهذه الجبال الراسياتُ عرشُكُ المكين

وأنتَ نافذُ القَضاءِ أيُّها الإله

بنى فلان ' ، واعتَلى ، وشيَّدَ القلاع '

وأربعون غرفة" قد 'مليئت ُ بالذَهَب اللَّماعُ

وفي مساء واهن الأصداء جاءَهُ عِزْريل يحمل بين أصبَعيه دفتراً صغير ومدً عزريل عصاه ومدً عزريل عصاه بسر حرَفي « كن » ، بسر لفظ « كان » وفي الجحم دُحرجَت ووح فلان ( يا أيها الإله .... كم أنت قاس موحش يا أيها الإله )

بالأمس زرت قريتي ، قد مات عمي مصطفى ووسدوه في التراب للم يبتن القلاع (كان كوخُه من اللّبين ) وسار خلف نعشه القديم من يملكون مثلكه جلباب كتان قديم للم يذكروا الإله أو عزريل أو حروف (كان ) فالعام عام جوع

حفيد عمي مصطفى وحين مد السماء زنده المفتول ماجت على عينيه نظرة احتقار فالعام عام جوع ... ويظل يَسْعَلُ ، والحياة ' تموت في عينيه النسان ميوت وعلى محياه القسيم سماحة ' الحزن الصموت والبسمة ' البيضاء تهمر فوق خديه محبه لك ، لي ، لمن داسوه في در ب الزحام القي السلام ... وصفا 'محيّاه ' ، وأغفيت بين جفنيه غمامه بيضاء شاحبة "يطل بعمقيها بخيا سواد وتمطّت الرئتان في صدر زنجاجي خرب وامتدت الأنفاس مجهدة تراوغ أن تبوح بالانكسار :

 $(\Upsilon)$ 

والنور' ، والسعداء' ، من حولي ، وقافلة' البيوت لكنته' ألقى السلام ...

ومضى ، ولا حس ولا ظل كا يمضى ملاك و وتكورت أضلاعه ، ساقاه ، في ركن هناك حتسى ينام من بعد أن ألقى السلام

كناً على ظهر ِ الطريق عصابة ً من أشْقياء ِ متعذبين كآلهه

بالكتُّبِ والأفكارِ والدُّخَّانِ والزَّمَنِ المَقيت طالَ الكلامُ ... مضَى المساءُ جَاجةً ... طالَ الكلام وابتلُّ وجهُ الليلِ بالأنداءُ

ومَشَتُ إلى النفسِ الملالَة' ، والنعاسُ إلى العيون وامتدتُ الأقدامُ تلتمسُ الطريقَ إلى البيوتُ وهناكَ في ظِلِّ الجدارِ يظلُ إنسانُ يوتُ ويكظل يسعل ، والحياة م تجف في عينيه ، والحياة م تجف في عينيه ، إنسان يوت والكتثب والأفكار ما زالت ... تسدد جبالها وجه الطريق وجه الطريق وجه الطريق إلى السلام ...

يا صاحبي ، إنتي حزين طلع الصباح ، فما ابتسمت ، ولم يُنير وجهي الصباح وخرجت من جوف المدينة أطلب الرزق المتاح وغست في ماء القناعة خبز أيّامي الكيفاف ورجعت بعد الظهر في جيئبي قروش فشربت شايا في الطريق ورتيقت نعلي والمبت بالنرد الموزع بين كفي والصديق ولعبت أو ساعتين قل عشرة أو عشرتين

وضحكت من أسطورة حمقاءً ردَّدَها الصديق ودموع شحتاذ صفيق وأتبي المساء في 'غر'فكني دكف المساء والحزنُ يُولَـدُ في المساءِ لأنهُ حزنٌ ضربر حزن طويل كالطريق من الجَحيم إلى الجحم حزن صموت والصمتُ لا يعني الرضاءَ بأنَّ أمنيةً تموت و بأن أباماً تفوت وبأن مىر فَـَقَـنَنا وَ هَـنَ وبأنَّ ريحًا من عَفَنْ ا مس" الحداة ، فأصبحت وجميع ما فيها مقيت

> حزن تمدّد في المدينه كاللص في جوف السكينه كالأفعوان بلا فحيح

الحزن قد قهر القلاع جميعُها وسبَى الكنوز وأقامَ حكاماً طغاهُ الح; ن' قد سَمَلَ العمون الحزن قد عقد الحماه ليقم حكاما طغاه

يا تعسبها من كلمة قد قالها يوماً صديق مغرى بتزويق الكلام كنئا نسبر كفتى لكفتت عناق والحزن يفترش الطريق قال الصديق:

يا صاحبي !...

ما نحن ُ إلا كَنْفُضَّة " رعناء ُ من ربح ِ سموم أو منسة " حمقاء

والشيطان خالقُننا ليَجْسَحَ 'قدرة َ اللهِ العظم

او أن اسمينا ببرج النحس كانا ، يا صديق وجَهَلَـْتُ فابتسم الصديق ومشى به خدر شرفيق ورأيت عينيه تألقتا كمصباح قديم ومضى يقول :

ورنا إليَّ ... ولم تكن 'بشراهُ مما قد' يُصداقهُ الحزين'

يا صاحبي !

رَوْقُ حديثَكَ ، كل شيء قد خَلا من كل أَ وَوْقُ أما أنا ، فلقد عرَفَنْتُ نهاية الحَدَر العميق الحزنُ يفترشُ الطريقُ ... رَزَح المساء ولم أزل أحيا بأحملام النيام الرد النهار بمقلسَتي سأمان من هُول الزحام ماذا علي لو انعطفت لفرفي ... حتى أنام وأغوص في بحر السلام

النور عملاق يزلزل هدأتي ويَهُـــــــــ أمْني ويريني المهوى العميق لرحلتي فيريع ظني يا ليل عن يا راحي ومصباحي وأفراحي، وكنتي أبعيد رماح النور عني!

يا وحدتي ! الليلُ راح لا بدُّ من خوضِ الصباح

لا بد من خوض ِ الصباح ِ إلى الجراح ِ ، إلى النواح ماذا ِ بو ُسْع ِ النازلينَ إلى الصباح ِ ، بلا سلاح يا وحدتي ، الليل راح

الكأس في كفي نجيبه تلد الخرافات العجيبه تلد المساء غوانيا أيغفين في الحلكل القشيب تلد الصباح انا به (المنصور) في رأس الكتيب لكنتها أحباك كذوبه

أمُعيِّري بالوهم ، لا وهم مناك ولا حقيقه الطفال يفجؤني بأسسلة محسيرة عميقه وذوو الذقون البيض يزدحمون في الغرف العتيقه ويفتشون عن الطريقه

يا عيد ' يا نبعي الكئيب يا ذكثر إنسان غريب حمل الذنوب عن القطيع فسات من وقدر الذنوب يسا لاهنا فسوق الصليب يكاد يسالك الصليب ؟

ولا 'تشغلي إننا ذاهبان إلى قرية لم يَطأها البشر لنحيا على بَقلْها ، لا الحياة ' تضن علينا ، ولا النبع جف ونصنع كوخا حواليه تل من الورد باحتيه ، والسيجف ويا فتنتى ، سأميى رحلتى وغير بتثننا المرفئ المنتظر المتنقى ، سأميى رحلتى

وكان سريوك من صندًل و و طو قنت جيدك بالياسمين و رويك خيط من الموسلين و نوخي الستار ، وفيروزتان

وفَرَ ْشَتَنْهُ مَن خَرَيْرِ الشَّآمِ ومَسَّحَتُ كَفَّيْكُ بِالعَنْبِرِ وخيطُ من الذَّهَبِ الْأصفر تموجانِ في وَجهك المُستهام

وأيقـَظـني صاحبي (يا فلان ) أفق ، عَمرَ النُّورِ وَجُّهُ الوجود ودوعى القطار' ، ومـــاجَ الطريقُ زحاماً من الأرض حتى السماء يساقون َ والموت ُ في مرصــدِ لمركة البُك والأغبياء لأجل الرَّغيف ، وظل وريف وڪوخ نظيف ، وثوب العصر 'شف تنك يا فتنتي ولم نفترِق في الزحــَــام ِ البليد ُ وقىًلىْت ثوبك يا فتنسق لأنتك أنت رجائي الوحيد

الصبح يدرج في طفولته والليل يحبو حبو منهزم والبدر كلم فوق قريتنا أستار أوبته وكم أنم

جام وابريق وصومعة وسماء صيف ثراة النيميم قد كرامت أنداؤها بفعي وتقطرت أنداؤها بفعي ونجيمة تعفو بنافذي كالحيمة المنطق المراودي الحظ مبتسم وصدى المسوال يعاودني وصدى السدم وحفيف موسيقى من السدم وروى أنضرها وأقطفها وألمها ويذرها سامي

مُلُمي بين الدفوف وضجة النغم م لي تيجانها ، ويهزني ضرَمي مِعْني حس الدمي ، وبرودة الصنم كُنُها من بعد إلفي روعة القمم علدي قرامي بجدبي ، عانقي عدامي

وعرائس تختال في حُلمي به وأطل مأخوذاً فتبسم لي تو وترود ها كفي فيفجيع في حقمي تنكر ليمسالكم المارحلة المعنى على خلدي قر

ولتَّى المساءوجوه السحري الصبح أشرق وجهه الخري يا إخوتي النتَّوام ، مـا أحلى حضن الكرى ، وسَذَاجَة الفكر

## الوافد الجديد

وشراعي به 'خر'وق نام من دُونه المضيق أتهادي إلى الأبسد وقلاع من الزبسد في سرير من الدُخان وظلال من القيان عام في الماء نصفه من سبى النفس وصفه هلسًل الوافد الجديد قد بنى عالما سعيد زورقي جانع كسير و مر فني و حليجي و مر فني و مر فني و أنا جاهيد كفوب نحو قصر من الرمال فوقك عجمر غريب نورقي مال وانكسر فاع كدي فلن أرى وبعيداً على الضفاف لحبيب ، عيل دمي

كان لي يوماً إله ، وملاذي كان بيتُه قال لي « إن طريق الورد و عُر " ، فارتقيتُه وتلف " ، ورائي ما وجدتُه ثم أصغيت الصوت الربح تبكي ، فبكيتُه "

ذات يوم ، كنت أرتاد الصحارى، كنت وحدي حين أبصرت إلهي ، أسمر الجبهة ، وردي ورقصنا وإلهي اللضحى ، خدداً ... ليخد ثم غنا ، وإلهي ، بدين أمواج وورد

وإلهي كان طفلا ، وأنا طف لا عبدتُهُ كُل ما في الروض عواه ، ولكنشي امتلكت كلما نعسم في الأيكة عصفور ، لثمته وإذا ثارت بنا الأشباح والليل ، اعتنقته

•

ومشينا مرة في الليل ، والوجد طلاسم فنشة ننا أورة العطر ، وقبّلنا الكائم وسميدنا في انتصاف الليل ميلاد النسائم ورجيعنا في ثياب الفجر ، نبدو كالتوائم

0

ثم أصبحت إلهي تمنع الحظوة عني وأناديك فأعيا ، ويسد الصمت أذني وأناجيك على الحسيرة في ظلل التمني أترى رحنت أم الوجد الذي ضاع بعيني

كان لي يوماً إله وملاذي كان بيشه قال لي وإن طريق الورد وعر ، فارتقيته ، وتلفت ورائي ، وورائي ما وجدت مما وجدت مما أصغيت لصوت الربح تبكي ، فبكيت مما

أطلال ... أطلال يشي بها النسيان في كفيِّه أكفان ا لكل ذكري قبر وبينتها قبري ٠٠

أطلال ... أطلال ناحت له صَلَّوات ۗ واستركمت عبرات وتصدَّت الكنزَوَات

في ثوبها الشعرى أطلال ... أطلال الورد' فسها َتل" مز"ق' مىتل بالنهر من كمنعى والقَـيْظِ من فِكْرَى أطلال ... أطلال والجن فسها 'سود' لهم أفحيحُ السُودُ ا يَثِبُونَ في الْأسحار وثباً على صدري أطلال ... أطلال والفجر' فسها طفل معفر 'معثل " مز ق الوَحِنات

مروَّعُ بجري أطلال ... أطلال والبلبلُ النوَّاح ولئى بغير جناح إلا رؤىً

أصبحت لا أدري

أطلال ... أطلال لا شيء عير الويل من عير الويل مناسقال

وغير قلبِ الليلُ وموكبُ الإعْصَار

يعدو إلى البّحر

أطلال ... أطلال « تانجُنُو » كرن مناك

أزهار ُها أشواك

وشطها خداع

إلا رؤى وخَمَالُ

والركب' لا يدري

أطلال ... أطلال مذي هي الأطلال نِها يَة ' الآمال'

أسعى وَرَاءَ الشَّمْسُ

والشمس' في ظهري..

ذات مساء مطنم كسانه سرداب أطل من كوى الجدار وجبه المراب المراب والربح حول كوخيه قارصة مدمدمه والربح قاصف الصدى عمدينة أمنه منهدمه والبرق ضاء في السما أهيلة أهيلة والأفق غسابة كثيفة النبات مشعله فلم يجد له إلى الحلاص من سبيل ومات في مسجبه عن كوخه الذليل

وبعدَ عام ، مثلما يقال ، دَبَتْ الحياه

في روحه وجسمه ، فهب يبتغي النجاه ، أطل من كوى الجدار وجهه ، الأفرحنا فأطبق العينين ، صر أبابه ، والتفتنا وكانت السماء بحرة تموج بالحنادف والشمس والهلال في الخضم زور ورقان وحين مد قامة عصيرة عطومه المفع الثوب القديم ، والحوائج القديم

وكان جائماً وظامئاً ، ممزّق الثياب ولم يكنن لقلبه في الكون من أحباب وفجاة لاحت له أميرة "مؤتزرة مؤتزرة مشل لؤلؤ ، وحلوة كسكئره مدّت ذراعي فضة تلقاه في تحنان وكوّمت في تفرها النضير تقبلة الحنان لكنة الحنان الخطى كأنه ، فيا يحدثون ، علاق مضى

ومات يا سيدتي الحسناء ميتة الشهيد ولن يعود ولن يعود الحياة ، والشهيد أن يعود وتسألين : لم حكيت في المساء وصية وصية ولم بَعَثت في المسكون ذكريات ميته ؟ سيدتي ! وحينا عاهد ته كان يوت سيدتي ! أما عرفت انتي صحوت يطل من كوك الجدار وجهه المرتاب كل مساء مظلم كأنه سرداب

أواحدتي ، قبكما نلتقي
بذاك المساء السعيد البعيد
باوت الحياة وأرزاء ها
عرفت صليل القيود الحديد
وكم ليلة جُمعت يا فتنتي
وأخرى ظمئت وكم جمعدت عارضي الدماء وقد وخرز تنها ليالي الشتاء
تصارعت والهول وجها لوجه

أواحدتي ... ربما تعجَبين وقد تسألين لماذا إذن يا صديقي ينو"ر' عينيكَ فيضُ سرور وحب حكاية' هذا على طولها لا تثيرُ السآمُ سأحكي الحكاية َ من بَدْئيها لحد" الحتامُ

> صباي البعيد أحن إليه ، لألعابِهِ لأوقاتِه ِ الحلوة ِ الساميره

> > حنيني غريب ...

إلى صُنحبتي

إلى إخوتي

إلى حِفْنة ِ الأشقياءِ الظهور ِ ينامونَ ظهراً على المصطبه وقد يحلمونَ بقصر ِ مشيد

وباب ٍ حديد

وحورية في جوار السرير ومائدة فوقسها ألف صحن دجاج وبط وخبز كثير

إلى أمي البرة الطاهره تخوفُني نقمة الآخره ونار العذاب وما قد أعدُّوهُ الكافرين وللسارقين ، وللاعبين وتهتفُ إن عَشَرَت رجليه وإن أر مد الصيفُ أجفانيه وإن طنسنت تمخلة وحوليه بإسم النبي

وفي الليل ِ كنت ُ أنام ُ على حجر أمي وأحلمُ في غفوتي بالبشـر وعَسَفِ القَدر وبالموتِ حين يَدُكُ الحياهُ وبالسندباد وبالعاصِفَه وبالغولِ في قصرِهِ الماردِ فأصرخُ رُعبًا ... وتهتف أمي باسم النبي

صباي البعد وأرْعَدُ إِنْ مَسَّ قَلِي رَجِعُ فَجَالِمِهِ المرَّةِ الجَائِرِهِ وهذا الرجل !! أخى وابن أمى وكانت 'خطاه' 'خطى العنفوان' وفي عنه ومضة الكبرماء وفي لبلة عادً من حقله وقد قطئت وجهَهُ علته ومات! وفي حُفرَة من حفار الطريق وهبناه للأرض باسم النبي وجاء رجال ' رجال غلاظ ودقشوا الحديد على قبره حديد الطريق على على المريق الطريق الطري

أواحدتي... فكرة "طَوَّفَت برأسي ذاك المساء السحيق أكان يُدَق صلب الحديد ؟

على رأسيه

يوم كان قوياً تضجُ الحياة بشُريانِه ، ويفوحُ العرَقُ لو الأرض لم تزدرده إليها ، أكان الحديدُ عليه 'يدقّ..؟ ومن موتِه انبثقت صحوتي وأدركتُ يا فتنتي أننا كبارُ على الأرض ، لا تحتَها كمارُ على الأرض ، لا تحتَها

أواحدتي . . . المساءُ السعيد

وطنفنك يبهجني بالحياه فأحمُو إلى ذكرَيات الشبابُ عرفت' به َفوْرَةَ الْأَقْوَيَاءَ بقلى ، فأضحت حياتي لهيب وقالت لي الأرض ﴿ الملكُ ْ الكُ عَالَى اللَّهِ المُعْ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا تموتَ الظلالُ ويحما الوهج ट्या 'ट्या الملك لك या 'या। فيا صيحة" لم يقلها كني ولا سَاحِرْ مَسَجِي الصَّنجُ ولكنها في مساري الدماء ومن تنشضة الأذرع القادره أواحدَتي ، وعرفت ُ القَـَلمُ ُ كتبت به أحرفاً شاعره ليعرف إخوتى الأصفياء

نشيد کالبناء الملك لك ...

أواحدتي ، في المساءِ الأخير ألوبُ إلى 'غرْ فتي ويزحمُ نفسي انبهَار غريبُ وأنظر يا فتنتى للساء ومن بابها الذهبي الضياء يضيءُ الدجى بانهار النجوم ىنو"ر فى وجنتيها السلامُ ... وتصدّح أجراسُها بالفّرح وأفرح يا فتنتى بالحياة بالأرض ، بالملك ، ट्या 'ट्या

جارتي مَدَّتُ من الشرفَة حبلاً من نَغَمَ نَغَمَ فَمَ فَعُم فَاسُ وَتَيْبِ الضَّرْبِ مَنْزُوفِ القرَّارُ فَعُم كالنَّارِ نَغْم يقلعُ من قلبي السكينه نغم يورقُ في روحي أدغالاً حزينه بيننا يا جارتي بحر عيق بيننا بحر من العجز رهيب وعميق وأنا لست بقد شرصان ، ولم أركب سفينه بيننا يا جارتي سبعُ صحاري

أُلقيت في رجليَ الأصفادُ مذ كنت صماً أنت في القلمة 'تغفينَ على َفرْش الحرير وتذودين عن النَّفْس السَّآمه " بالمرايا واللآلى والعطور وانتظار الفارس الأشقر في الليل الأخير « أشرقي يا فتنتي » « مولاي ً!! » « أشواقي رَمَت ۚ بي » « آه لا تقسم على حُبْنِي بوجه القَـمَـر ِ ذلك الخدَّاعُ في كُلَّ مَساء يَكتسي وجها جديدا ... جارتي ! لست أمبرا لا ، ولسَّتُ المضحكَ الممراحَ في تَصرِ الأمير سأربك العجب المُعجب في شمس النهار أنا لا أملك ما يَكلُّ كفُّيَّ طعاما

وبخدَّيك من النِّعمة تفاح ٌ وسُكُّر ْ

(0)

فاضحكى يا جارتي للتُعساء نغلمي صوتَك في كلُّ كفاءً وإذا يُولَـدُ في العَـتمـة مِصباحُ كُورِيدُ فاذكري ... زيتُهُ ْ نُورُ عَيُونِي وَعَيُونُ ۗ الْأُصَّدَقَاء ورفاقي طيبون ربما لا بملك ُ الواحدُ منهم حَشُوَةَ ۖ فَم ويمر ون على الدنيا خفافاً كالنسم ووديعينَ كأفراخ حمامَهُ ْ وعلى كاهلهم عب، كبير وفريد عب، أن يُولَكَ في العَتْمَةِ مِصْبَاحٌ وَحِيد ...

وجه مبي خيمة أمن نور شمر حبيبي خيمة أمن نور شمر حبيبي حقال حنطة خدا حبيبي فلنتا رمان جيد حبيبي مِقائم من الرخام نهدا حبيبي طائران توأمان أز غبان حضن حبيبي واحة أمن الكروم والعطور الكنز والجنة والسلام والأمان قرب حبيبي

لقد صَنْيَعْتُ من 'ضلوعي ذلكَ الصُندوق

أوتار م الظلام والخيال ، مقلكتاي عازفان وجئت بستانك الصغير ، يا مليكية النساء في عَبْشَة المساء في عَبْشَة المساء من بعد أن أنفقت يومي في الغناء الصحاب حدثتهم عن لوعتي ، يا حر حي المخضل ، يا ذلتي، وكلتهم جريح وكلتهم جريح

وليس مثلي واحدٌ . . . جيد حبيبي مِقلَع من الرخام وجه حبيبي خيمة من نور عَلَـّةـْتُ ْ أَقداري على خيط ٍ رفيع ٍ من ضِياء

صنعت مركباً من الدخان والمداد والورق رُبًا نها أمهر من قاد سفيناً في خِضَمُ وفوق قمة السفين كيفق العكم وجه حبيبي خيمة من نور

وجه حببي بَيْرَقِ المنشور ،
جبت الليالي باحثاً في جوفيها عن لؤلؤه ،
وعدت في الجراب بضعة "من المحار
وكومة "من الحكمى ، وقريضة أمن الجمار
وما وجدت اللؤلؤه
سيدتي ، إليك قلبي ، واغفري لي ، أبيض كاللؤلؤه
وطيب كاللؤلؤه

وقد ترينَهُ يزبن ُعشُّكِ الصَّغير \* ...

## أناشيد غرام

يا أملا تبسلما يا زَهَرا تبرعما يا رشفة على ظلما يا طائراً مغرداً 'مرنالما ما حط حتى حواما قلبي فريد يفور' فيه 'جرحه' المديد لأنه يا حبي الوحيد طفل' عنيد

مشر دُ الخطى
يتوه في المدى
وراء نفيمة بعيدة الصدى
لعلثه خداع
لعل في بحر الهوى الضياع
لكن ريحاً تنشر الشير اع
لرحلة بلا صورى

وأنت يا حبيبتي أسْقَيْشْني َخْمْرَه في كاسة مدور ره وطار قلبي ، ثم طرنت إشره ' فلست' صاحباً لكي أراجيع الهوى لمعلني أكورن غرقت في دو المقر الجُننُون لقد تركت العقل للذين يعقلون وكل ما أدريه أنني فتنت بك بروحك المحيره والنظرة المنكسره والنظرة المنكسره وكل شيء فيك يا حبيبتي كأن ذو قي وما حامت أن أراه طيلة الأعوام وما حامت أن أراه طيلة الأعوام

- 7 -

'حثك'

عصفور" يَنْقُرْ فِي بَيْدَرْ قلبي بَيدَر عيناك 'نمَاس' مخمُور' والخصلة' طِلــِّي من وَهَجَ الحَدَّيـن والشفتين

خط شفقی عانق خطا وهلال من رحمه العالمي في أصدر الملال من أحب قالت شفتاك نعم، فأنا ملقى فوق بساط الربح إلها محبورا نبَسَت شفتاك بلا ... فأنا حائر والظلمة ' تورق' في قلبيَ دَغَـُلا فلنفرح يا حبى ! فالعمر' قصير فلنفرح يا كنز الفرحة ... یا کنزی ...

## - 4-

أحبُك يا ليلاي ، لا القلب عادر مواه ، ولا الآيام مستعيفة " حبّي وأنت على البين المُشت وشيكة "

ولمَّا تقضَّ الحاجُ للواله الصَّبِّ وكيفَ احتمالي البعدَ ، والبعدُ لوعة " وكنفَ 'مقامي ، والهوى نازع ُ لُـبِّـي وفي كل ما ترنو له العين ذكرَة" لهذا المحتَّا الطلق ، والمبسم العذب وأشجان ما نحكى وأحلام ما نرى وأفماء عطف يستظل بها قلى وقلت' لقلبي ــ والأماني تعلُّـة '' رسا زورقي بعد َ الترحيّل يا قلى وها قد بدا الحب الكسر لناظرى نفضت یدی مما سواه من الحب

> - ع -والقمر ... وجهُكِ الطفالي والنسم ً

طباءُك الرقبقة وفي مساء الصنف صفاء ' نفسك الحسَّة الحبيبه ' أودعتهم - من قريتي - أمانة السلام عليك يا حبيتي ، لأنهم أصحاب وأن يوشوشوا جميعتهم بأذنيك الصغيره في فجر يوم العيد « ليمتلىء بالفرح والأعياد 'عمر ك الطويل ، وقال لي القمر : ﴿ لَقَدُ دَلَفُتُ فِي حَيَّاءً نَحُو فَرُ شِهَا الصَّغَيرُ ۗ ثم وقفت ُ ذاهلًا كأنني مَسحُور وكان وجهها 'منو"راً كأنه' .. قَـَرْ وقلت ُ: يا أختى تقبُّلي السلام ثم تركت ُ فوق خدُّها اُنجَيمَتَيْن وقال لي النسم: و أحنيت ُ رأسي عند بابها ، وكنت ُ أرتجيف

فطمأنتني ، ثم قالت : عم مساءً يا نسم ، ما وراءك؟ فقلت : ما ملكة النساء يمعث الفتي من داره الريفة السلام للليكه وأحمر" خدُّها ، وتمتمت بكلمتين حلوتين : الشكر، لك تنفسَت عندئذ في الغرفة الموسيقي فلملت كفَّاي ثوبي ، وانطلقت ُ في حفيف مع النّغَمُّ مع النغم مم النقم » أما أخى ، زميل غربتى ، المساء فقد غفاً بجانى ينتظر ُ الجواب

فقد عفا بجانبي ينتظر الجواب وحين عاد صاحباي غانمين عاد صاحباي غانمين عائمين عائمين عائمين الرحيبه عانقته ، ونمت في أحضانه الرحيبه حبيبتي ! أتضحكين ؟... إنها أحلام ما أجمل الأحلام

## لمُلْنِنا ، لِن 'يمر"هُمُ شَجَّى الأيام

-0-

لحن الختام يا حبيبتي هو السلام والدعاء وأن تكوني لي ... إلى الأبد وأن يكون حثْنَا مباركاً كما الحناه ونامياً عميقة جذوره في نفسنا وأن نعيشَ هذه الأيامَ طاهرين شايخيّنن ممزوجة" أقدار'نا في كاسة ٍ نعبُّها مماً \_ وأن تكونَ 'مقلتَاكِ آخر الذي أرى من الحياه وحينَ يكونُ قلينُكُ الكبيرُ تَجنُّبَ قلى فالبحر' لا نفصلنا والنار ُ لا تخلفنا َ وكلُ شيءٍ يا حبيبتي يهون ما دمت لي ... إلى الأبد

صديقتي

عِمي صباحاً ، إن أتاك في الصباح هذا الخطاب من صديقك المحطم المريض وادعي له واله إلهك الوديع أن يشفيه وسامحيه ، كيف يرجو أن يُنمَّق الكلام وكل ما يعيش فيه أجرد كثيب .. ؟ فقلبه كسير .. ؟

وجسمه مغلل ؓ إلى فراشه الصغير وبالجراح والآلام ِ َقلبُه ؒ كسير نهار ُه ؒ ثرثرة ُ العوادِ والصِحَاب

وليه ُ غرائب لم كيحوها كتاب بالأمس في نومي رأيت ُ الشيخ َ محيى الدين مجذوب حارتي العَحوز ۗ وكانَ في حياته 'يعيَان' الإله تصواری ، و پجتکی سناه وقال َ لِي ﴿ . . . ونسهر ُ المساء مسافيرَ يْنُنَّ فِي حَدَيْقَةُ الصَّفَّاء ىكون ما يكون في تجالس السحر فظن خبراً ، لا تسلُّني عن خبَّر ويعقد ُ الوجد ُ اللسانَ ... من يبُح ُ يَضَلُّ ومت مغيظاً .. قاطع الطريق .. » ومات تشمخنا العجوز ُ في عام الوباء وصدقمني ، حين مَاتَ فاح ريحُ طيبُ من جسمه السليب وطارَ نعشُهُ ، وضجَّت النساءُ بالدعاء والنحيب بَكُمُنتُهُ ، فقد تصرَّمت عبوته أواصر الصَّفاء

ما بينَ على اللجوج والسماء

بالأمس ِ زارني ، ووجهُه ' السمين ' يستدير '

... مثل دينار آذهك

ومقلتاهُ 'حلوَ تان . . . جَرُّتانِ من عَسَل

عميقتان ِ بالسرور

بياض وبيه يكاد يخطف الأبسار

وقال لي – وصوتُه ُ العميق ُ كالنَّغَم –

« يا صاح ِ: أنت تابعي

فقم معي ..

رِدْ مَشْرَعِي

فالأمر ُ في الديوانِ ... 'قم ُ ! ،

ـ يا شيخ محيي الدين إنني كسير

لا 'يكسس الجناح'، يا إنسان'، والإنسان 'داء' قلبه النسسان النسسان

ـ يا شيخ محيي الدين إنني صغير

- بل كلنا صغار" . . . الحميب وحدّه مو الكمير

لم أدر كيف غاب لا من خلال باب أنصَتُ ، لم أسمع خطاه ُ تلمَس ُ التراب حَدَّقَنْت ْ وانتفضنت ْ ، وانزعجت ْ لحظة َ ، وغاب

صديقتي ، إني مريض وساعدى مكسور ومُبْهِجتي على الفراش كلَّ ساعة تُتسيل وأغزو الترابَ في سكينتي رداء وأصنعُ الأكفان ، ثم أُ نَجِئُرُ التَّابُوتِ هذا الصماح ... أدرتُ وجهي للحياةِ ، واغتمضت ، كي أموت في هدأة السكوت قد آن للشعاع أن يغيب قد آن للغريب أن يؤوب للمركب الجانبح أن يَرْسُو على شَطٍّ قريب

(\(\tau\)

للجدول الناضِب أن 'يفضي إلى نهر رحيب وطرقتين فوق بابنا ... موزَّعُ البريد لا ! لا أرىد

هل من مزيد يا حياة ، محنتي ! هل من مزيد خطابُك الرقيق كالقميص بين 'مقلكي يعقوب أنفاس عيسَى تصنع الحياة في التراب الساق للكسيح

العينَ للضرير

هناءة الفؤاد للمكروب

المقعدونَ الضائعونَ التَّائْهُونَ يَفْرَحُونَ

كَمْثُمَا وَرَحْتُ وَالْخُطَابِ لِمَا مُسْيَحِيَ الصَّغَيرُ ...

### نام في سلام

« لذكرى قريبي وصديقي الطيار محمد نبيل الباجوري » « استشهد على رمال غزة في سبتمبر عام ه ١٩٥ »

وأذرفت عيناه دمعة السرور وأذرفت عيناه دمعة النبيل بسمة وديعه ونسورت في وجهه النبيل بسمة وديعه عار في تأريلها القضاه ومد كفته منارة الضياء أجال طرفه كأنه يبارك الحياة والأحياء بنظرة باسمة تضاحيك السماء والكا الوديع دون ما احتفال

معلّمًا ورائداً في 'سنّة الكمال' أما التلاميذ' الذين أنفقوا أيامهم محبّة للحرِكمه' فَــَقَـد' تها مَسوا بدهشة ٍ

أيبسَمُ المعلم ؟ » عندثذ أجابَ أكثرُ الشبابِ فطنهُ ألم يَقْلُ لنا المعلمُ الشهيد حكمة الأجيال يا أيها الإنسانُ ...

إعرف نفسك .. وهو يموت وادعاً ، لأنه عرَف فمات في سبيل 'سنــُة ِ الكمال'

وجر" آخَر" صليبه ' ، ووجهه ' يهور ' بالزَ بَدَد والجَهُدُ والرَ مضاء ' يَغْريانِ منكبين عاريين' لكنتُه ابتسم

لأنه قد وهبَ الحياهُ أمامه' القلمله لكي يزيد في هذاءة ابتسامة الصنبى ونشوة العذراء وفرحة الآباء بالأبناء لكي ترف في سحابة السماء مامة السلام

أما أخي « محمد نبيل »
فقد طوى حِناز ، شوارع المدينه وقد طوى حِناز ، شوارع المدينه في ظهر يوم قائظ ، والناس مطرقون أحبابنا ، وأهل حينا القديم وأعولت صبية "في أشرفة مهد ومه ودق طبل معول " وسار أجند واجمون وساء لت مشيرة عجوز ، من هذا الذي ثوى ؟ » « هذا فتى مجاهد قد مات في العشرين » ولم تقل كليمة " ، إمرأة "غريبه "

لكنسًا من قومنا ، في قلمها كننُوز وتعرفُ الحنانَ والأحزارِ ب فاندفعت باكمة ً في زحمَة الجنكاز ۗ ومس لحُمُها العجوز ُ منكى وساعدى وكانَ لحمُ منكبي يغوصُ في الصندوق وكلُّ شيء كانَ هامداً كأنه عوتُ لكنه عناق في عناق الكنه عناق الله

و في المدافن التي تنامُ في الحقولِ غيَّبوهُ ۗ لم يبق من هذا الوسم غير ُ حفنة تراب ُ تراب مصر

> تمودكي تنامَ في حضن الترابُ تراب َجدٌنا وأهلِنا ، تنامُ تنامُ في سلامُ

وكانَ في وجه السما سحابة من الشَّفق

حمراءُ مثلُ دمّ

وكان في طرف المدكى نوارة الحقاول بيضاء مثل قلبينا ، وقلب ميتين آخرين من قومنا المجاهدين الطيبين من قومنا الذين باركوا الحياه

رفع العلم المصري على مبنى البحرية ببور سعيد يونمه سنة ٥ - ١٩٥

لترتفع ، لترتفع ، يا أيها المجيد ، لترتفع ، لترتفع ، يا أيها المجيد و خفاق يا أجمل الأشياء في عيني ، أنت يا خفاق يا أيها العظيم ، يا محبوب ، يا رفيع ، يا مهبب و يكون يكون يا علم الحرية و يكون علم الحرية و يلكن اللحظة المجيدة الثرية المداء تلك اللحظة المجيدة الثرية الوف

ليجعلوا قلوبهم تلا من التُدراب يقوم فوقه العَلَمُ ليفتلوا 'عروقه'م' سارية ٌ مجيدَه مزمنُ فرعَمها العلم لىنسجُوا أيامهُمُ ديماجة خضراءُ ترف في الهواء كوجهمك النبسل، يا علم ومن بماض المقلتين ، حين تشخَّصان للسماء تستمطران \_ في ليالى اليأس بسمة الرجاء هلاكك الوسم ، يا علم فلترتفع يا أشرف الأشباء" أفديك صاعداً إلى السماء كطائر منَ الجنَّانِ ينقُرُ السحابَ والأجواءُ يرفُّة نبيلة من ذلك الجناح يهز في قلبنا الحنين ، يا علم في سحبة صغيرة من طرُّ فـكَ المعقودُ ا

يُوجُ 'حبُّنا العميقُ ' يا عَلَـمَ لقد ملكتنا بوجهك الجميل ورفـَّة الجنـاح وخفقك النبيل ورقة الوشاح وما اكتوينا في سبيل أن ترف يا علم

ليسترح على وساد الشمس خداك الرقيق الله الأبد الشمعك السماء لك التضعك السماء لك سحابة "سخية " تظللك والقمر الزاهي يُقبِّلُمُك والشفر الخضوب بالدماء يَغسِلُمُك لتحترق على المدى 'جسومْنا لكى تنير أنت الكي تنير أنت الكي تنير أنت الكي تنير أنت الكي تنير أنت المناه المناه الكي تنير أنت المناه المناه الكي تنير أنت المناه الكي تنير أنت المناه المناه

تغوص ُ في جوفِ الثرَى عِظامُنا

لتستطيل في قلب الثركى ساريتك وترتفع وما تزال ترتفع يا أشرف الأشياء

اكتوبر سنة ١٩٥٦

سأقتْدُلُكُ من قبل أن تقنّتكني سأقتلك من قبل أن تغنُوص في دَمي أغوصُ في دَمِك وليسَ بيننا سوى السلاح وليحكم السلاحُ بيننا سنابكُ الجدودِ وقعُها المهيبُ ما يزال يموجُ في ذاكرَةِ الأيامُ

ونور ُهُمُم ْ يَخْتَالُ فُو ْقَ مَفْرُ قَ التَّارِيخِ فمنهم الذي بني حجارة الأهرام لكي 'يجدد الإنسان حين بشمخ الأنسان ومنهم' الذي بني منارة َ الإسلام لكي يقول للأنام : لا إله إلا الله ونحنُ في حاضرنا الجيد نصنع السلام هدية من شعبنا للعالم الجديد العاكم الذي يريد ىريدُ للرجال أن يعانـقوا الرَّجالَ دون حقد ُ العالم الذي بريد ىرىد' للنساء أن 'يغفينَ وادعات'' في أذرع الأزواج والأحباب والأبناء العالَمُ الذي 'يصبِّحُ الأطفالَ ؛ كَوْرةَ الأمل بننغمكة الحنان والدمي وبالقسل العالمُ السعمدُ ، واحةُ الأجمال في سعْسَها قوافلُ الأجِمالُ ، نحو عالم سعمد

وأنت ، والإمحال' والعَياء' والظلام' في 'خطاك تريد أن يَصفر في القلوب ِ 'برْعُم' الآمال في عالم سعيد أقسمت بالأهرام والإسلام والسلام سأقتُلُك بكُل ما 'سقيت' من مراره الأيام أغوص' في دَمِك

أقسمت بالأخ الذي مضى ، وخلته بلا ثمن في عامينا الماضي ، ولم يُلف حول جسمه كفن لأنه احترق على تراب ه غزة ، البيضاء بالطائرة احترق كان اسمه ه نبيل ، وكنت في محبتي أدعوه بلبلي الحبيب وكان راعف الجناح ، دائب الأسفار وكان حينا يعود ينقر الوداد من فؤادي ..

حبّتين ... حبتين فحبة علموعه ، وحبة " تذ"كار وفي الأصيل ، كان يهديل اللقاء 'غنوتين فغنوة لأهلنا ، وغنوة للدار لكنه مضى بلا ثمن أقسمت وجهلك الجديب سوف 'يصبح الثمن من أجله سأقتلك لأجل ثأره أغوص في دمك

الشمس في بلاد الشمس بهجة النظر وفوق معطف السحاب يد رُجُ القبر وتزدهي النجوم كالزَهر وفي ربى بلاد الشمس تورق الحياه سنابلا ذهب واللجين في صبا الأصيل ينسجان مطارفا ما حازَها في وهمه فنــًان و

أقسمت بالقمر وبالسحاب والزكمر وباللجين واهب الحياه سأقتلك ، من قبل أن تقتلني سأقتلنك

أهل' بلادي يصنعونَ الحبُّ كلامهم أنغام ولغو ُهُمُ بِسَّامُ ا وحين يسغَمَونَ يطعمنُونَ من صفاء القلب وحين يظمأون يشربون نهلةً من 'حب ويلغنطون حين يلتقون بالسلام - علمكم السلام - عليكم السلام لآن من 'دركى بلادنا ترقرق السلام وفاض من بطاحها محمة خضراء مثل نبتة الحقُول

ورقة بيضاء كالأزهار في الخيل ورحمة زهراء ورحمة كقلب أمهاتنا كقلب أمهاتنا كفرحنا بعيدنا كالقطن حين يستنير لوزُهُ جنى وأنت ، يا مُدنَّسَ الخطى تريد ، بئس ما تريد لكنني سأقتلك من قبل أن تقتلني أغوص في دميك

**(Y)** 

يا عجباً ، كل مساء موعدي مع المضرَّج الشهيد كأنَّ منديلَ الشفقُ دَمُهُ مدرجَ الهلال كفَّهُ ومعصمُه كأنَّ مدرجَ الهلال كفَّهُ ومعصمُه كأنَّ ظلمة المساء معطفُه وبد رة السنا أزرار سترته كأنَّهُ مسافر على جواد الليل مشرقاً ومغربا كل مساء بلا ملال عبيج في قلبي اللياع والشجى يبيج في قلبي اللياع والشجى لأن بين مقلتيه جرحاً ما يزال

وحين يوغل المساء ، أهتف اسمه الحبيب أدعوه أن يخف لى من أفقه الرحيب مجيء ' . لا يكسر قلى تحوز' خفــًاه إلى جواري ويتكنّى جنبي على سريري لكنا عيناي 'تطرفان ، تعشيان وكيف لي ، وجرحُهُ في وجهه مصباح الصمت ! لا أحار منطقا ورعا أقول : أنت وربما تطوف' في وجهى َ أنفاسُه' كأنما تقول خِنْت ... لكمًا ديك الصباح صاح في الأفق لنفترق لا تله ' عن موعدنا ، إلى اللقا وحين ينشئرُ الجناح ىقول خافقى : رأيتُهُ ْ

### تقول مقلتي : كأنني رأيت ُ

كل مساء ينزل الشهيد في مدينته يبشها أشواق قلبه البريء وأمس مراتم ثم حياً وجه الوضيء هنيهة وماج ثوبه على استدارة الأفق فوق ربى المدينة الفساح وانطفأت جراحه في صدرها الجريء ونوار المساء بالجراح

# أغنية دلاء

صنعت لك عرشاً من الحرير ... نخسلي عرشاً من الحرير ... نخسلي نجر تُه من صند ل ومسندين تتكلي عليهما ولجة من الرخام ، صخر ها ألماس جلبت من سوق الرقيق قينتين قطر ثن من كر م الجنان جفنتين والكأس من بللور أسرجت مصباحا علقت أنه في كو ة في جانب الجدار

ونورهُ المفضضُ المهيب وظلُّهُ الغريب في عالم يلتف في إزاره الشحيب والليلُ قد راحا وما قد مت أنت ، زائري الحبيب

هدمت' ما بنيت أضمت' ما اقتنيت خرجت' لك علمي أوافي ممملك ومثلما ولدت' –غير شملة الإحرام – قد خرجت' لك أسائل' الرواد'

عن أرضك الغريبة الرهيبة الأسرار في هدأة المساء ، والظلامُ خيمة "سوداء ضربت ُ في الوديان والتلاع والوهاد أسائل ُ الرواًد « ومن أراد أن يميش فليمنت شهيد عشق » أنا هنا ملقى على الجدار وقد دفنت في الخيال قلبي الوديع وجسمي الصريع في مهمه الخيال قد دفنت قلبي الوديع

يا أيها الحبيب
معذ ي ، يا أيها الحبيب
أليس لي في المجلس السنتي حبوة التبيع فإنني مطيع
وخادم سميع
فإن أذنت إنني النديم في الأسحار
حكايتي غرائب لم يحوها كتاب طبائعي رقيقة كالخر في الأكواب
فإن لطفت هل إلى رنوة الحنان

أليس لي بقلبك العميق من مكان وقد كسرت' في هواك طينة الإنسان وليس ثمَّ من رجوع \* . . .



# أقول\_\_\_ لكم



> لعلمة الشَذْكارُ تذكار يوم تافه بلا قرارُ أو ليلة قد ضمّها النسيانُ في إزارُ ﴿ لو غصتَ في دفائن البحارُ لجمّعَتُ كُفّاك مِن محارِها ...

#### تَـذ کار »

لعلته' الندمْ فأنتَ لو° دفنتَ جثة ً بأرض لأورَقَت جذورها ، وأينَعَت ْ ثِمَار ثقيلةَ القدمْ

لعلته الأسى الليلُ حينًا ارتمى على شوارع المدينه وأغرق الشُطآن بالسكينه معابرُ السرورِ والجله لا شيء يو قيف الأساة ... لا أحد المساء ... لا أحد

يستيقظ الشيء الحزينُ في أواخر المساءُ يمورُ في الأطرافِ والأعضاءُ ويثقلُ العينينِ والنبرة والإيماءُ

لكنته حنون

يَضُمُّنا في خَدَر مستسلم مأمون ْ

أنفاسُه' تندى بلا لزوجة على الجباهِ والترائبُ وتوقظ ُ الشهوة َ والأحلامَ والآمالَ والغرائبُ لا تسأل الشيءَ الحزينَ أن يمر كلّ يومُ

على مرافيء العيون

لا تسأل الشيءَ الحزينَ أن يبينَ

... أن يبين

لأنه مڪنون ْ

لا تسأل الشيءَ الحزينَ أن يَقِرَّ لأَن يَقِرَّ لأَن يَقِرَّ لأَن يَقِرَّ لأَن كَاللهِ مُقرِّ

وقل له' :

إذا أُمثَلَ في المدى ، ونقـّر البياضَ في عينيكُ وغـَيتُم المكانُ بالدموع ِ مثلَ حُلُـمُ ...

ر لفد مَلَكُنتني ... فتَحَتُ لكُ

صندوق قلبي الكلم

#### فلتقطر' الدموع' ... كالنَّغَمُّ

لو كان للانسان أن يعيشَ لحظة العذابِ ... ... مرتن \*

بكل عمقها الكئيب الساذج المقرور

أن يَـلِدَ الآهة َ ... مرتين

خالصة ً بلا سرور ْ

وأن َيجِسَّ ذلكَ الشيء الحزين حِسَّتَيْنن

لکي يری 'فجاءَتَـه'

ويستبين وجهه ' ومشيَّتَه '

لو اتكأت أيها الشيء الحزين مرة على مرافيء العيون لو رَكُمكَ المُسافرون ...

...ينزلون

لم يَكُ يُوماً مثلنا يستعجل الموتا الأنه كل صباح ، كان يَصنْعُ الحياة في التراب ولم يكشُن كدأبنا يلغط بالفلسفة الميته لأنه لا يجد الوقتا فلم يُميلُ للشَمْس رأسه الشقيل بالعذاب فلم يُميلُ الشَمْس رأسه الشقيل بالعذاب كانت له عمامة عريضة تعلوه وقامة مديدة "كأنها وثن ولحية "، الملح والفلفل ، لوناها ووجهه مثل أديم الأرض مجدور ووجهه مثل أديم الأرض مجدور أ

لكنه ، والموت مقدور ، قضى ظهرة النهار ، والتراب في يده والماء' كيمري بنن أقدامه ُ وعندما جاءَ مَلاكُ ُ الموت يَدْعوهُ ْ لو"ن بالدهشة عنناً وفَـَما واستغفر الله ثم ارتمی ... والفأس والدرة في جانبه تَكَوُّما وحاء أهلهُ ، وأسىلوا جفونَـهُ \* وكفنوا جثانك ' ، وقسلوا جسنه وغسوهُ في التراب ، في منخفض الرمالُ وحدقوا إلى الحقول في سكينه وأرسلوا تنهيدة "قصيرة" ... قصيره ثم مضوا ارحلة يخوضها بقريتي الصغيره ن أول الدهر ، الرجالُ . من أول الزمان ….

حتى الموت في الظهيره ...

## كلمات لا تعرف السعادة

ما يولد في الظلمات يفاجئه النور في بطن الشك أو التمويه لا يحيا حب غو ار في بطن الشك أو التمويه لا يقتات الإنسان فم الجرح الصديان ... ويلتذ لا توضع كف في نار ... لا تهتز أشباح الماضي بئس الرؤيا حين تجهنمها الفكر فأذا لاقى قلبان ثقيلان الدنيا ظنا ما مات يكفن في الكلمات الحلوه في الألفاظ البيض الجملوء في الألفاظ البيض المجلوء في الألفاظ البيض المجلوء في الكلمات الحلوه

في العهد المسبل فوق الأمس ودون اليوم ، وحول الذكرى و مول النسيان و هما ... قالا للنسيان يا نسبان ،

اجمع ذكرانا ، واقذفها في البحر يا نسيان ، اجعل ماضينا من أصداف ، مستقىلنا من تبر ،

فهما قلبان ، وإن فرحا بالعمر ِ شقيانِ عشنا ، عشنا

في مضجعنا مما عشناه نخـَبّي جزءاً ... نكشف ُ حزءاً

لو أفــُلـت حلقانا

لو 'قلننا مما خبتانا شيئاً

لتفرقنا

لتفرق قلبانا ، وصَرَخْننا ن**أيا ،** نأيا لتبدت في عينينا رؤيا أشباح الماضي حين تجهنمها الغيره

لو كنا نملك شيئًا غير الحب لبعثرناه فوق رؤوس الأحباب لوقلبانا من ذهب مكنوز خلف جدار لكشفناه

وملأنا راحات ِ الأحباب

لو قلبانا زاد من تمـُر ومَعين أوقـَد نا النار

وجمعنا الأحباب

لو كنا نعرف أن تفرح فرحة طفل ٍ غفـُل ِ القـَـلـُـبُ عرف الدنيا 'حبّاً يَنْمو في ظِلـّة ِ 'حب لأذبنا الفرحة َ في أكوابِ الأحباب

> لكنتا حين ضحكنا أمس مساء رنت في ذيل الضحيكات نبرات بكاء

واتكأت في عَيْنيّ 'دمَيْعات أغَـْفَتَ ' رَمَناً في استيحاء كانت عيناك تقولان لقلبي ولعَيْنَيّه الجرحُ هنا ، لكني أخفيه وأداريه لكن ما يولدُ في الظّـُلـُهاتِ 'يفاجـِئـُهُ النور' فعريه

لو كنا نملك أن نتمنى ... ثم نجاب ونعود لنولد ثانية ... أحباب نلقى الحب جديداً غضا للقى الحب جديداً غضا لم يعرف قلبانا من قبل لقانا خفشقا لم تلمس كف ساخنة "شفة منا أو عرقا لو كنا نملك أن نحيا في قمصان الغيب المسدلة الأكام حتى أتد نينا الأيام لو كنا نملك ما خطر ت في عينينا رؤيا

أشباح الماضي حين تجهنمها الغيره لو كنا نملك من الشكر النسيان من النسيان النسيان

فليعبث حلقك بالألفاظ ، الألفاظ ( هواء ) من يمسكه أو يمسكه الم الألفاظ الجوفاء لكن هذي الألفاظ تهب هبوب الريح على وجهي آناً تُد فيني الألفاظ الحرى وتُقفق فني الألفاظ الجرى وتُقفق فني الألفاظ الباردة الرعناء

لفظ ٌ حالم ْ قد يولد ُ في ليل ٍ ناعم ْ في حضن النيل ِ الباسم ْ

لفظ مصمت ْ وأكاد أصيح بقائله : أصمت فالجرح تدغدغه الألفاظ

لفظ "قاتل" ذو ألف لسان تنفث سما أو لفظ ُ سُر ديني .. لا قطرة ُ دم والسكينُ الألفاظُ تشتى اللحمُ وأظل أسائِلُ : ماذا تَعْني في خاطرك الألفاظ أَلْفَاظٌ قَاتَلَةٌ فِي رَفَقِ ِ ، خَالَصَةُ ۗ الكَفْينِ مِن الدم أشياء " تافهة " هي عندك . . . ألفاظ " كُفتى ، كُفتى ، إن الألفاظ ثمار الأشحار أبهى ما تحمل من نوّار ْ وكما أن الشتجر الطبب يعطى ثمراً طيّب فالانسان الطيب

لا ينطق إلا اللفظ الطيب يا سيدتي ، يا نبت الصحراء الجرداء فلتقتصدي ، فلتقتصدي في الألفاظ ِ الألفاظ ِ الألفاظ ِ الألفاظ ِ الجوفاء ... فيروزه فيروزه العينين يا خضراء العينين يا حبتي ..! لم لا تر ضيئن و كأن علينا قد خطت أقدار وكأن الغربة ميقات لا 'بد" 'نؤديه أن نضرب أعواماً في التيه أن نعبد أصناماً مكذوبه ونجد في القلبين ، وقد خاضا للحب صحراء الشوقي ... رهيبه

ىا قىروزە في ظل الليل نثرت العمر تشارا أماماً حائعة ً ... دارا ولمالي مثقلة ً أوزارا أو أفكاراً وصُمابات من كأس الحبِّ خِرَعْتُ على ْغَصَّه كم من شفّة ِ حمراءِ الظلُّ سوداء القلب على غلُّ أو عين تبحث' في روحيَ عن سري عن كنز غاف في صدري لتمعثره أخمارا أو تحرقه ناراً تتدفيًا في شعلتها أيام ' باردة ... جَوْفا ... أنا مصاوب ، والحب صلىي وحملت عن الناس الاحزان أ

في حب إله مكذوب

أم يَسْلَمَ لِي من سعيي الخاسرِ إلا الشعر كلمات الشعر عاشت الشهدهدني عاشت لتهدهدني لأفر" إليها من صخب الايتام المنضني إن تجف فرخفوة أولال لا إذلال المنفضي أو تحن ، فيا فكرَحي غرد ، يا نعمة أيامي عودي يا فيروزه يا أحبابي المصحابي ا يا أحبابي حيوا مولاي الشعر سلمت لى حين من محقي أيامي حالكامات الكلمات الكلمات

وَفَدَا فِي لِيلَةِ صَيْفُ وَلَا اللهِ اللهِ صَيْفُ وَلِحَا مِن بَابِ القلبِ كَا يَلِجُ الضَيْفُ كَانَا بَسَامَيْنَ صَنعا إِيمَاءة أَنبُلُ عَنعا إِيمَاءة أَنبُلُ عَليا القلب : سَعد تَ مَساءً يا قلب فلب التقلب : سَعد تَ مَساءً يا قلب التهاب

وتقدُّمَ هذا المحبوبُ .. الحبُب وركمي في كلني فيشر وزه خضراءً بلون الآمال وأشارك.. وقال قم يا شادي ... غرّد ... باركِ للحبّ كر"س هذا الاسم العداب وتقديم هذا المحبوب ... الشعر وبإصعه فك الختم وافشي السر أنشأتُ أغرَّدُ في صَوَّتِ بِالدَّمْعَةِ رطبُ للمل ، وللفحر الفافي بالباب ولأصحابي للمىنين الخضراوين للمكككشن خرجا من دارى معنتنقين سعيدين

في الليل دعو"ت' بقلب ٍ مكروب

فليشملني ظلّ العينينِ الخَـَضْرِ اوين ولتخضر الكلمات بروحي ولترقد ليلائي في بجر السَعْد الأخضَر ولتورق خضراء الأصباح خضراء بلون الفيروزه

يا فيروزه إني ألقيت الحيمل على الباب الأخضر وشفيعاي المكككان المحبوبان لكن الباب يصد موداً مر لكن الباب يصد طريحا مجروحا وأظل على الأبواب طريحا مجروحا يا حبي ..! والطرق على الأبواب مَذَكَة والطرق على الأبواب مَذَكة في الأبواب مُذَكة في الأبواب مُذَكة

... فقد أقتصاني الحرجاب ومكانى لم يملأه عيرى إنسان ا یا 'حتّی ... فلتفتح لي الأبواب' ، أنا الشادى الفارس م أشعاري ورد الستان سمر الركبان على الوديان وأنا من فتمان القريه ْ أوفاهُم في الحب وشجاعة ' قلبي مَر ُو يِنّه ' يا حبِّي ، فلتفتح لي الأبواب إنى أخشى هذا اللمل ا يتحدر من خَلَف الأفق النائي كالسَيْل يا حبى ، قولي للحُبْجَـّابُ فلتفتح لى الأبواب' ، أنا الشادي الإنسان

```
قالت . . . .
```

لا يولد إنسانان على قدر إلا التقيا في ألقاه ؟

أيامي موحشة "، وليالي" 'تؤانيسُها الآه'

إني أنظر في أحداق الناس وفي تشفّتَيْهم أُ

ووجدتهمو أغراباً عن روحي ، وأخو الروح ِ بعيد" ما أقساه ٔ

قالت ...

في ذات مساء سوف 'يهلُ على 'دنــُياي ... أنا 'دنــُــاه

سيمد إلي يَدَيْه ِ ، ويناديني ، وسأعرفُهُ وسأخُطُرُ في بمناه \*

يا أختي ، أنا قد أنفقت الأيام أحاور ُها وأداجيها وكأن الله

لم تَنْسِجُ كَفَاهُ لقلبي قدري الإنسان ... الله ينسانا يا أختاه ...

## حل کان مبآ

هل كان ما بيننا حبا ... وعشناه م أم كان 'حلماً ... عندما أدركنا الصبح نسييناه أ أم انتنا خفننا على قلمبينا وفي ثرى الخوف دفئناه أ لو عاش ، لو فتتحس للشمس عينناه م كنتا رعينناه أ في مهمه قاس رمينناه أ

في قلبه أنفاسه تبكي أنَّا مَعجَرْناهُ يا أيها الحبُّ الذي ماتا لو يرجعُ اليومُ الذي فاتا لو عاد يومُ منكَ ... طفلنا الأو"ل قد عاد َ إلينا بعد أن تاه عن البيث سنينا عاد خجلان ... حييًا ... وحزينا فتلمسنا بكف تنبضت فيها عروق الرعشة الأولى الجنبينا وتعرّفنا عليه وبكى لما بكينا في يَديه وارتمى بين ذراعينا ، وأغفى مطمئنا ، وغَفَوْنا وتكسرنا على عينيه ظِلا " وتهدجنا على مبسمه المزموم أنفاسا تدينات وطكلا" واستدَرْنا َحوْلَه شفقاً أسمرَ من حول ِ هلال ِ نائم ٍ في قلبنا

كان طفلًا عندما كفر" عن الست وولتي من سنبن عشرة ، ذات مساء ، كان طفلا وافتقدناهُ ٤ وناديناهُ في أحلامنا وانتظرنا خَطُوَّهُ المُخَضِّرَ في كُلِّ ربسعُ وشكونا حرحته خلاتنتا وتسلمنا بكأس مرة من يأسنا وتناسيناهُ إلا وعْدَة تجتاحُنا أوَّلَ أيام الربيعُ عندما نشعر بالشوق إلى طفل وديع عندما تلقى بنا وحدثننا في وَهُمنا ـ عندما يعصُرُ قلمينا ضني مُرُدٌّ وجوعٌ للفرحُ لائب" يسأل عن فرحتنا

تَعِمَد، بين الليالي ليلة عادَ إلينا في 'دجاها

و تعَرَّفُنْنَا عَلَيْهِ وَبَكَى لِمَا بَكَيِنَا أُذَلَّنَا عَشْرَ سَنَيْنِ فِي يَدَيْهُ ذَلْنَا عَشْرَ سَنَيْنَ ، تَشْيَتَبَتْ مِنَا الجُبَاهَا جَعَلَتَ مِنَا عَبِيداً للأسى وهو ما زال صغيراً ، وإلها

نحن لم ننس ، ولكن طول الجرح يغري بالتناسي عندما يخلع صيف ثوبه بعد شتاء مكفهر الوجه قاس وعلى عقبيها يأتي خريف مجدب دون نداوه وتعري كفه العالم من كل بهاء وحلاوه عندما ينقلب التذ كار عبئا وعدابا وقصورا وبكاء أخرس النبرة وحشيئا ضريرا عندما يلجئنا الحزن إلى بتطن إجدار ليستفتي فوقسنا مثل تراب الموت زهرة ميتة طال عليها الاحتيضار

### موتنا القادم ِ في ضوء ِ النهار ْ

قل لنا ، يا أيها العائد' . . . من أي طريق ٍ جئتنا أي كف ٍ مَستَحَنَّكُ وعلى بحر الليالي حَمَلَتَـُكُ بخدونا لليالي حَمَلَتَـُكُ بعد أن شلناك حزنا هادئاً في جفننا وحملناك أسى في صوتنا ومشينا بك في أعصابينا خطواً ثقيلا وبكيناك – بلا دمع ٍ – طويلا ويئسنا منك يأساً كبريائياً نبيلا

قل لنا يا أيها العائد في أيّ سحابه ُ خزنتك النممة ُ الكبرى لنا لتروسي مَغْر ب العمر لشيخيك هنا قل لنا يا أيها العائد هل أنت مقيم ٌ بيننا واتئد يا طفلنا الأوحد ... فالدنيا عقيم وعجوز لم يعد غير ُك في الدنيا ... لنا

#### -1-

لم يك' في عيونه وصوته ألم' لأنه أحسّه سنه' ولاكنه' . · . استنشقه سنه' وشاله في قلبيه سنه' وطالت' السنون أز'مينکه' فأصبحت آلامُه – في صدر و – حقدا بل أملا ينتظر الغدا

-7-

يا أيها الصغار عيون كُرُم تحرقني بنار عيون كُرُم تحرقني بنار تسألني أعماقه اعن مطلع النهار عن عودة إلى الديار أقول ... يا صغار للنتظر غداً لو ضاع منا الغد ، يا صغار أ... لو ضاع منا الغد ، يا صغار أ... ضاع منا العدى

-4-

كانت له أرض وزيتونه و كرمة "، وساحة "، ودار و كرمة "، وساحة "، ودار وعندما أو فَـنَت به سفائن العمر إلى شواطىء السكينية وخط قبره على آذركى التلال انطلقت كتائب التيتار و

تذودُهُ عن أرْضِه الحَزينَهُ \*

لكنته خلف سياج الشوك والصبار ظل واقفا ...

يرفض أن يوت قبلَ يوم ِ ثار ْ يا حُلْمَ يوم ِ الثّار ْ

# أبو تمام

« في مهرجان أبي تمام ١٩٦١ »

الصوت الصارخ في عموريه لم يَذ هَب في البَر"ية السيف ( البغدادي ، الثائر شق الصَحدراء إليه ... لَبَاه صحين دعت أخنت عربيه وامعتصاه لكن الصوت الصارخ في طَبريه لبّاه مؤتمران

لكن الصوت الصارخ في وَهْران للحزان للحزان للحزان للحزان الأحزان للمتصم الثائر للمنف المعتصم الثائر الخلع نجمد سحابيك ، وانزل في قلب الظـُـلـْمَـه شق العَتْمه

واضرب یمنی فی طبریّه واضرب 'یسری فی وهران

قد قال لنا ما لم نفهم

والسنف الصادق في الغمد طويناه

في موعد تــَـذ كارِك يا جداً يلقى الأبناء الأبناء يتعاطون أفاويق الأنباء والسيف المغمد في صدر الأخت العربيه ما زال يشق النهدين وأبو تمام الجد حزين لا يترنم

وفننعنا بالكنتب المرويته

يومُكَ لا يَسْقينا َفرَحاً أو يسقيكَ رضاً التذكار ْ ثقيل ٌ حين حملناه ندماً والحسرة ُ في وجهلِكَ بعد الأعوام ِ ... الأعوام ْ صارَت ْ أَلْمَا

صارت الحد" أبي تمام ولقاء الجد" أبي تمام عيد للاحزان المورقة الأكثمام

عید تعلّات وکلام عید دِما عید دِما تطلب 'سقیُها ، فتُنجاب کظها ... لا ، لا تنطبق الكامه وعها بجوف الصدر منبهمه دعها مغمغمة على الحلق دعها ممزقية على الطبق دعها ممزقية على الشدق دعها منقطتمة الأوصال مر ميه لا تجمع الكلمه ... دعها رماديه فاللون في الكلمات ضيتعنا دعها غماميه فالخصب مردنا وجوعنا

دعها سديميه فالشكشلُ في الكلماتِ تَوَّهَـنا دعها 'ترابيّـه' لا تلق ِ نبضَ الروح ِ في كــُلِـمَه

كم مرة جاشت بي الكلمة وبَدَتُ لَعَيْنِي ، وهيَ تَـَسُّتُمَانِي فوق الشِّفاهِ رقيقة "تحنى حمداً ، وتكستكد ني خدين مضمومين في بكسمة وتكادُ تُـغُلُّهُ بِنِي على وَقصُّدي لأقولَ ما أعْنني وأفُـُكُ طلسمي ، وأجم َ مِنْ حلقى الشباك لتُفُلت الكلمه وأعود أذ كُثر مرة سَلَفَت عامين من بأسائبها اغتر فــَتُ

روحي الكتومُ لأنتها اعترفَـتُ وسقطتُ تحت َ سنابك الكلمهُ

لا ، لا تنطق الكلمه ... حتى ولو ماجّت بوجه النبل . أنسام للة صف حتى ولو رَفُّت على أرْغُولُ ْ محرورة" ٤ كَغَمَّهْ حتى ولو في الرمل خطُّ الإلُّف حرفين ملويتين حتى ولو طالعَمْتَ في عينيه ... في العُمُفَيَيْنُ فسكاتك المحمومة الشفتكين وتُساءَلَتُ شَفْتَاكَ ... مَا كُلِّمَهُ ؟ تهدى لخد باسم ... نعمه وتنامُ في كفينِ ممدودين وتطوف أنفاساً على َنهدَ بن

### ما أجملَ الكلِّمَهُ ..!

ها قد تسيت حياتك الأولى والجرح والذاكة والجرح والذاكة ها قد جمعت الحرف جنب الحرف والحرفسين كمعت بشيء دافيء مقله وتمدد الإعباء في الشفتين وعدا جسور كان مغاولا وسقطت تحت سنابيك الكيلمة ..

## الظك فالصليب

- 1 -

هذا زمان السام

نفخ الأراجيل ِ سَأَمْ

دبيب ُ فخذ ِ امرأة ما بَاينَ إليتي ْ رَجُلُلْ ...

سام

لا عمق للألم

لأنه كالزيت ِ فوقَ صفحة ِ السَّأْمُ ۗ

لاً طعم للندم

لأنهم لا يحمُونَ الورِزْرَ إِلَّا لَحْظَةً ...

ويهبط السكام

يَغْسِلُهُمْ مَن رأْسِهِمْ إلى القَـدَمُ طهارة بيضاءَ تنبتُ القبورَ في مَغاوِرِ النَّدَمَ تَدفِنُ فيها 'جثَـتُ الأفكارِ والأحزانِ ، مِنْ تَدفِنُ فيها 'جثـتُ الأفكارِ والأحزانِ ، مِنْ

أنا الذي أحيا بلا أبعاد أنا الذي أحيا بلا آماد أنا الذي أحيا بلا أمجاد أنا الذي أحيا بلا أمجاد أنا الذي أحيا بلا ظل ... بلا صليب الظال له أسعاد أن السعاد أن النسعاد أن النسط النسل النسل

ومَن ُ يَعِشْ بِطِللَّهِ يَشِي إلى الصليبِ ، في نهايَةُ الطَّرِيقُ

يَصَلَّبُهُ حُنُوْنُهُ ، تُسُمَّلُ عَيْنَاهُ بِلا بَرِيقِ يا شَجَرَ الصفصافِ: إِنَّ أَلَفَ غَلْصَنْ مِن غَصونِكَ الكشفه

تنبت في الصحراء لو سكبت دمعتين تصليب أي الصحراء لو سكبت دمعتين تصليب يا شجر الصفصاف لو ذكر ت تصلبني يا شجر الصفصاف لو حَمَلْت طلتي فوق تصلبني يا شجر الصفصاف لو حَمَلْت طلتي فوق كنفي ، وانطلقت

وانكسَسر'ت أو انتصَر'ت

إنسانُ هذا العصرِ سَيَّدُ الحياه لأنهُ يعيشُها سَأم ... يَوْنِي بها سَأم ... يَوتُها سَأم ...

أقلنتُم لي :

لا تدسُس أنفك فيها يَمْني جارك لكنتي أسأل كُمُ أن تعطوني أنهْني وَجُهْنِ فِي مِرآتي مَجْدوعُ الأنشف

#### -4-

ملاحننا يَنْتَفِ شعرَ الذقنِ في جُنُون يدعو إله النِقَمةِ المجنونِ أَنْ يلينَ قلبه ' ولا يلين و لله النِقَمة وأهله الأدنتين ' والوسادة التي لوى عليها فخنذ زوجيه ِ ' أولدَها محمداً وأحمداً وصيدا

وخضرة البكر التي لم يَفْتَرَعُ حِجابِها إنْسُ وَخَضَرَهُ البكرَ التي لم يَفْتَرَعُ حِجابِها إنْسُ

« يدعو إله النِّعْمة الأمين أن يَرعاهُ حق يَعْمُضي الصَّلاة َ ﴾ الصَّلاة َ ﴾

حتى يؤتي الزكاة ' حتى يَنْحرَ القربانَ ' حتى يبتني بحُرْ مالِهِ كنيسة ومسجداً وخان ' ، للفقر اء التاعسين من صعاليك الزّمان '

ملاحُنا يَلوي أصابِعاً خطاطيفَ على الجِمْدافِ والسكان ملاحُنا هوى إلى قاع ِالسَّفينِ ، واستكان ْ

وجاشَ بالبُّكا بلا دَمْع ِ ... بلا لِسانُ

ملاحننا ماتَ قبيلَ الموتِ ، حينَ وَدَّعَ الْأَصْحَابِ

... والأحبابَ والزمانَ والمكانُ

عادَتُ إلى قمقمها حياتُهُ ، وانكمَسُتُ أعضاؤه ، ومال ومد يجسُمَهُ على خطً الزّوالُ .

يا شَيْخَنَا اللَّاحَ ...

.. قلبكُ الجريءُ كانَ ثابتاً فما له استُطير أشارَ بالأصابِ الملوّية الأعناقِ نحو المشرقِ البعيد ...

اشار بالاصابير ثم قال :

َ هذي جبالُ المُلُح ِ والقَصُديرِ فَكُلُلُ مَرْكُبِ تَجِيثُهُا تَدُورُ

تحطنمها الصنخور

وانكبتا . . َندُّنُو مِن المحطّورِ ، لن 'يفلتنا المحطّور'

ـ هذي إذن جبال الملح والقصدير ُ

وافرحاً . . تعيشُ في مَشارِفِ المحْظورُ ْ

نموت ُ بعد أن نذوق لحظة الرعب المرير والتوقع المرير وبعد آلاف الليالي من زمانينا الضّرير ُ

مَضَتُ ثقيلات الخطى على عصا التَدَبّر البّصير

مَلاحُننَا أَسلمَ 'سؤرَ الروحِ قبلَ أَن 'نلاميسَ الجبك

وطارَ عَلَمْبُهُ مِن الوَجَلُ

كان سليمَ الجسمِ؛ دونَ جرحٍ؛ دون خدشٍ؛ دون دم حين َ هُوَ تُ حِبالُنا بجسمِهِ الضئيلِ نحوَ القاعُ

ولم يعش لينتصر

ولم يعش لينهزم

ملاح مدا العصر سيد البحار

لأنه يعيشُ دون أن 'يريقَ نقطة ً من دمُ

لأنه بموت ُ قبلَ أن يصارعَ التيَّار ْ

هذا زَمَنُ الحقُّ الضائِع لا يعرفُ فيه مقتولُ مَنْ قاتِكُهُ ومتى قَتَكَه ورؤوسُ الناس على جثث الحيوانات ورؤوسُ الحيواناتِ على جثث الناسُ فتحسس رأسك! فتحسس رأسك!

# أقول\_\_\_ لكم

سأحكي حكمتي للناس؛ للأصحاب؛ للتاريخ، إن أذ نت مسامعه الجليلة ألي ، فإن طابت وإن حسنت سيفرح قلبي المسلوء الحلب ، يفيض القلاب إذا ما أغفت الكليات في الأسماع هانئة منداة بعطر الحئب إذا ما صاد فتت كلماتنا الشعراء - شعراً في مسامعكم إذا ما قال قائلكم وراء الكيامة المهموسة الترجيع قلب عاش وراء الكيامة المهموسة الترجيع قلب عاش وحفنة أر شور وحفة غانية وكأس مر وحفة أدر ثر

## وَ سَعْيٌ فِي فَجَاجِ ِ الْأَرْضِ ِ يَا أَصْحَابِ

وأعلمُ أنسَكمُ كرماء وأنكمُ تحبون القريض وأهلَهُ الشعراءُ وأنكمُ ستغتفرونَ لي التقصيرَ عن سبق إلى تعبير وعن تدوير ما يمتد في الدنيا إلى كلماتُ وعن بسُط الذي يلتف في نفسي إلى كلياتُ وعن تنغيم هذا الزمن الموحش موسيقى وعن وحشة موسيقى الساء بقلبي الموحش

وأعلمُ أنكمُ كرماء وأنكم ستغتفرون لي التقصير ... ما كنت أبا الطيب ولم أوهبُ كهذا الفارس العملاق أن أقتنص المعنى ولست أنا الحكيم رهين محبسه بلا أرب لأني لو قعدت بمحبسي لقضيئت من سَغَب ولست أنا الأمير يعيش في قصر بحضن النيل

يناغيه 'مغَنتيه

وملعقة "من الذَهب الصريح 'تطل من فيه ولكني تعذبت لكي أعرف معنى الحرف ومعنى الحرف ومعنى الحرف ومعنى الحرف ولكني تعذبت لكي أحتال المعنى لكي أملك في حوزتي المعنى مع المبنى لكي اسمعكم صوتي في مجتمع الأصوات والكي اسمعكم صوتي في مجتمع الأصوات والكي اسمعكم صوتي في مجتمع الأصوات والكي المعنى موتي في مجتمع الأصوات والكيث المسمكم صوتي في مجتمع الأصوات والكيث وا

وقفت أمامكم ورفعت كفتي قائلًا .. هيا هنا إنسان ...

يريد يدير في فكتيه الفظا بدحر جُها إلى الانسان لتصنع نقمة في القلب أو فرحا تكون مجتن من بجرحا وسهما في حشا القامي الذي جَرَحا

وقفت ُ أمامكم بالسوقِ يا أهلي . . . أنا ابنكمو الذي . . .

... من حجر 'نقرا وأعلى فوقه' السَنّاءُ بناءً زاهيَ الطلعه مربعة "جوانبه' ، ومَطْلَيّا بماء السَعْد لكي تأوي له أحلامُكم'، والدفء'، والزوجات'، والأبناء' شفيعي أنتمو للشيخ ، هذا الأبد المرهوب' لكي يحفظ في واعية الأيام ... لكي يحفظ في واعية الأيام ... بجنب الفارس العملاق ، والشيخ الضرير ،

وحامل الرايه ...

لأن الحب مثل الشعر ... ميلاد بلا 'حسنبان' لأن الحب مثل الشعر ، ما باحت به الشفتان' بغير أوان'

لأن الحب قهار" كمثل الشعر"

يرفرف في فضاء الكُون ... لا تَعْنُو له ُ جَبْهَهُ وتعنو جبهة الإنسان ً

أحد ثكم — بداية ما أحد ثكم — عن الحب حديث ألحب ويُشْجَدِيني ويُطرِ بُني ويُشْجَدِيني ولل الحديث الحب في قلبي هو النجوى بلاصاحب حملت الحب في قلبي ، فأوجعني

ولما كان خفق ُ الحبُّ في قلبي هو الشكوى إلى الصاحب شكوت الحبّ للأصحاب والدنما ، فأوجعني ولما صار َ خفق ُ الحبِّ في قلبي هو السَّلُوي لأيام ِ بلا طعم ِ ، وأشباح ِ بلا صوره ُ ـ وأمنىة مجنحة نجوف النـّـفس مكسوره ً حملت الحب للمحبوب ، ثم دنو تُ مِنْ قلْبه وقلت ُ له : أتنتكَ ... لا كبيرَ النفس ، لا تسّاهُ ا ولا في الكم جوهرة " ، ولا في الصدر و'شحثُ ولكنشى إنسان فقير الجيب والفطنه ومثل الناس أبحث عن طعامي في فجاج الارض وعن كوخ ِ وانسانِ ليستشُرَ ما تعريثتُ ُ وحين أدارً لي وجهاً شريفَ اللمح والصورَهُ تغنيت' ... تغنيت' :

> أغنية "لقد" محبوبي أغنية "لوجهه الجميل أغنية "لشعره الذهبي

أغنية ً لخده الأسيل لكنني لست ُ بموهوبِ أنا فتى لا يعرف القليل ْ أنا فتى لا علك القلمل ْ

وقالت لي : لوجهي والهوى يا شاعري غنيت فنيت فغني الآن أغنية لقلبك أنت فغني الآن أغنية

أسندت عودي إلى الضاوع ورحت استقطر النغم الضاوع فأت عودي على الضاوع وغمغم الصوت وانبَمَم ليحنني وانبَم الدموع

وضعت العود ، ثم صنعت بالكلمات ألحانا بريئات كما في القلـْب ... وقلت لها بأن الحب ما يصنع الانسان انسانا وأن الحب .... عندما يصبح إنسان حقيقه عندما يبحث في ظل العيون السود عن عين صديقه ويراها ...

عندما يحلم بالبيت ، وبالدف، على محدع نظره ويواري خوافته في متكاها عندما يحلمُ بالأطفالِ والنزهة في إصباح جمعه عندما 'تمزكم' في عينيه أشواق" ودَمدْمكه عندما 'يشرع' إنسان لإنسان جناحة ويناغمه دلالأ وسماحه عندما يصب ما مر" من الأبام محوا لم يكن حمنا حماه القلب عندما يصبح كل اللفظ لغوا غبر لفظ الحب ....

> وغمغم الصوت وانبهم لحنبيَ ، فلتسعف الدموع

وأغضَت ، ثم قالت لي ، لقد طابَت بك الأيام ، مرحى بِك عرفت الآن أنــًك لي ، عرفت الآن أنــًك لي ، وأنــّي لك .

## ٣ ــ الحوية فالموت

روَوا يا صحبتي الأحرارَ فيما حدثوا من قال بأن الطفلَ يولد مثلَ نسْم الريح وحين يَدِبُ فوق الارض تشقيلُ ساقيه الأغلال يقيده إلى الدنيا تراب شميّه الاجداد وغطشُوا أنفَهُم فيه ... وعلك من فضاء الارض ما تمنيّد ساقاه وما تمسك عناه عناه مناه مناه مناه مناه مناه مناه مناه ألله عناه المناه المنسك عناه مناه المنسك عناه المنسك المنسك المنسك عناه المنسك المنسك

ولكني أقول لكم بأن القيد حريب

ويجنهك ، ثم لا يستطيع أن يجتار َ داضيه ُ

وأن الدَسم مأسور - ولا يدري - بإطلاقه وأن الحر من يمشي ثنيلاً فوق ظهر الأرض ويحفر بطن ساقيه على وجه الثرى الجدب وينهض رغم ما ينداح في الأعراق والقلب من الأحزان والمشواق والآمال والحب

وقيل لكم : بأن حياتكم جسر" ، وأن بقاءكم مسطور . خطى تخطى بميقات إلى دار ببابين ِ نطوف بها كومض شعاعة العين ِ وأن العاقل المبرور من يحيا بلا زاد ِ ليجمع زاد رحلته ِ

ليجمع زاد رِحلته ِ لأن وراء َ هذي الدار ِ فيا قد رواه الناس ْ شطوطاً طاميات ِ مَوجُها دَبجور ْ ولولا سيف ْ نور ٍ شق ّ طَلْماها وملاح ْ على مركب

يقول لن أحَتْ الخَطُو َ في دهليزها ...

اركب ! ولولا ومض مصباح يَلوح لمقلة الملاح ' لضل الركب' في التيه سنين مِثْيين

أقول لكم بأن الزيف قد يقتات الفطنه وسقط ُ القول قد يَعْلُو بِأَجِنْحَةِ مِنْ التَّرْدِيدُ ْ أقول لكم بأن الكونَ ما كانا وما ندری بأن سَكون ً وأن اللملَ والصبحَ 'قصارانا ورحلة' شط ونمانا وأوجز کی احد تکم ٰ عن الموتى ... بَقامانا • قضى ! قضى ! وعن دبارنا مَضي لو عاش كان سدا يحمى الجمي المسوءدا

لكنه انتفضا ذاتَ مساءٍ 'مظلم ، وصَعَدا أنفاسك وقضة كضا وانشرَ خَبَتْ قارورة " طلَّسْمُها ما 'رصِدا وعن سربر أمله وأختله صعكدا إلى الستما ركضا وأنت ما أم' تنوحين 'سدى ... ● قضت ! قضت ! وعن ديارنا مضت من بعد ما تكو"ر النبد ً وبرعمت علمه وردة " ، وسالَ َشهْد ُ

وازدحم الوفد من الخطاب والأحباب في رحاب ... دارها ، وحين طار تعينها استدار خطائها وأهلها إلى الجدار .

لينجروا من الصّخورِ مَرْ كبا يَمْخُرُ الشّهّد وبالورد وبالصّبا

من بعد أن صارت ... هما مربعات مستطيلات من الصبا ... ● قضى! قضى! وعن ديارنا مضي من بعد ما اقتنی وشدّدا وخالَ أن مخلَّدا لم تبقُّ منه غير ُ صورة على الجدار وغصن صبّار على الححار ْ وقالَ قائلُ فصيحُ فوقَ قبرِ هِ . . . ودمعيُّهُ مدُّرار \* كان هلالاً ومضا

وصار َ بَدْراً فِي السَمَا تُوَسَّطًا ثم هوى في أخرياتِ العمرِ ، في الأسحارِ ، إلى عروقِ السَمَّاءِ رَكُنْضًا وأنتمُ يا صَمِّمةَ الراحل تَمكُونَ 'سدى

ثم 'قَسَراً صَعَدا

وقفت أما مكم بالسوق كي أحيا ، وأحييكم . لا أبكي ، وأبكيكم وما غنيت بالموتى لأصنع من جماجم م عمامة وعظ

فلو عاشَ الذي ماتا

فأين يعيشُ من 'و لِدا ؟

أقول لكم بأن الموتَ مقدور ''، وذلك حق ' ولكن ليسَ هـــذا الموت حتف الأنف ' تعالوا خيروا الأجيال أن تختار ما تصنع '

لكي توسع

لمن يتبع

فلن تختار غير الموت

وهل من مات لم يترك له رسماً على الجدران وخطاً فوق ديباجه

وذكري في حنايا قلب

وحفنة طينة خصبه

على وجه الفضاءِ الجدبُ وما الانسانُ – إن عاشَ ... وإن ماتَ – ... وما الانسانُ ؟ وقفت أمامكم بالسوق ، لا ثوبي من الديباج ولم أتقلد الشارات ، أو ألتف بالأدراج ولم تعنم مثل البرج فوق التل جممي والمقود ولم أمسك بكفي صولجان الحكم والمقود وما السوق ببيت أبي ولا المعبد حديثي عض ألفاظ ، ولا أملك إلاها أرقرقها لكم نغما ، أجملها أفانينا

وللألفاظ ِ سلطان ٌ على الانسان ُ

ألم يرووا لكم في السِفرِ أن البدءَ يوماً كان . . .

- جل جلالها - الكلمة

أَلَم يرووا لَكُمْ فِي السِفْرِ أَنِ الْحَقُّ قُوَّالُ ُ وَلَكُنِي أَقُولُ لَكُمْ بِأَنِ الْحَقِّ فَعَّالُ ُ

أقول لككم :

بأن الفيعلَ والقـَولَ جِناحانِ عَلِيـّانِ وأن القلَبَ إِن َعَمْغَمْ وأن الحَلْقَ إِن َعَمْهُمْ وأن الريحَ إِن َنقَلَتْ فقد َفعَلَتْ ، فقد َفعَلَتْ !!

كتائب ُ فوق طوق الحضر مسرجة "على الأفراس طو" افه ُ وطوق ُ لجامها الكلمات ُ إلى " إلى " العرباء " الفقراء " المرضى كسيري القلب والأعضاء " قد أنزلت مائدتي الي " الي " الي " النظاعة من حكمة الأجيال معثموسة النطاعة رمانينا الممثراح " نكستر " الم تشكر " قلم بننا الهادي اليرسينا على شط " اليمين " فقد أضل العقل مسرانا إلى " إلى " الي الموراق سواحاً السبا قلمي أنا " كوفت في الأوراق سواحاً اشتبا قلمي

حصاني ، بعد أن حملت بي الأوهام والغفله

سنينَ طوالَ ، في بطنِ اللجاجِ ، وظلمة ِ المنطقِ وكنتُ إذا أجنّ الليلُ ، واستخفى الشّجيّونا وحَنّ الصدّرُ للمِرفقُ

وداعَبَتُ الخيالات ُ الخليينا

ألوذ بركنيي العاري ، بجنب فتيلي المُسُر هَ قَنْ وَوَوَسُ وَأَبِعَثُ مِنْ قَبُورِ هِمْ عِظَاماً خَنْرَةً ورؤوسُ لتجلسَ قربَ مائدتي ، تبنُث حديثها الصيّاح والمهموسُ وإن مَلتّتُ ، وطال الصمتُ ، لا تسْعى بها أقدامُ وإن نُشِرَتُ سِهامُ الفَحَرْرِ ، تستَخْفي كما الأوهامُ وإن نُشِرَتُ سِهامُ الفَحِرْرِ ، تستَخْفي كما الأوهامُ

#### وقالت ٰ لي :

بأن النَهْرَ ليسَ النهرَ ، والإنسانَ لا الانسانُ وأن حفيف هذا النجم موسيقى وأن حقيقة الدنيا ثوّت في كهْف وأن حقيقة الدنيا هي الفكسان فوق الكف وأن الله قد خلق الأنامَ ، ونامْ وأن الله في مفتاح باب البيت وأن الله في مفتاح باب البيت

ولا تسأل غريقاً كُبّ في بجر على وَجْهه للنفخ بَطَنْهُ عُصْباً وأصدافاً وأمواها كذلك كنت وذات صباح وذات صباح معت الدنيا سمعت النجم والأمواء والأزهار موسيقى رأيت الله في قلى

لأني حينا استيقظت ذات صباح رميت الكنب للنيران ، ثم فتحت أشباكي وفي رفس الضّحى الفواح خرجت لأنظر الماشين في الطرقات ، والساعين للأر زاق وفي ظل الحدائيق أبنصرت عيناي أسرابا من العُشّاق وفي كخفه

(11)

شمرتُ بأنني امتلأتُ شِعابُ القلبِ بالحِكمَـهُ "

شعرت' بأنني أصبحت' قِديساً وأن رسالتي ... هي أن أقد سكم'

هنا في السوق ، يا أصحاب ُ ، يحيا الحب والتَّذُ كار ْ

وتولدُ في ظلامَ عِظامِنا ... النزعاتُ والأَفكارُ

وتمتد الرقابُ ... ترى ... وتوميضُ في الزحام ِ عيونُ وتعتنقُ الجفونَ 'جفونُ ونحن، وإن عَشينا السوقَ وامتزجتُ روائحُنا بريح الأرض فها التَفَّتُ عليهِ ثيابُنا 'طهرٌ وأقداس وأعرف ' بَعْضَهم 'يضنيهِ أن يَعْشَى زِحامَ السوق ولكن هم ... من السوقة ألا ما أشرف الإنسانِ حين ُيحس ثقلَ التاج ِ في رأسه ُ وحينَ يحس أن الشَّمْسَ في َ فو ْديه ِ لَوْلُوْتَانَ وَحَنْ يَحْسُ ثَقْلَ الثَّاتِ عَلَى تِرْسِه ُ وَحَنْهُ ثُنْ اللَّهُ مِ أَنْ اللَّهُ مِسْرُ بَالاً وأن الله أو رَثَهُ مُ بِسَاطَ الأرض ُ وأن الله أو رُثَهُ مِسَاطَ الأرض ُ يَشْمَ شَذَى حَنْيُفِ النَّسْمِ أَمْيَالاً وأَمِيالاً وأَمِيالاً ويعتنِقَ الوجود مَ مجب مَلَّاكِ لِما مَلْكا

ألا ما أشرف الإنسان حين يَشُم في الإنسان ربح الود والآلفه ألا ما أشرف الانسان حين يرى بعيني إلفِه ِ الانسان ما يخفي من اللهُفَهُ

إلى إنسان

ألا ما أتعسَ الانسان حين يموت في أعماقيه الإنسان الا ما أجملَ الانسان حين يجوسُ في أرضهُ يُ أرضهُ يُ يُقَلِّبُ جَدْ بَهَا في الخيصْبِ جَدْ لانا وحين يَشْقُ بالمحراثِ مَمْلكتَهُ أَخاديداً ووديانا

# ٨ \_ « اجافيكم لأعرفكم »

أنا شاعر ....
ولكن لي بِظَهُر السوق أصحاب أخيلاء والكن لي بِظهُر السوق أصحاب أخيلاء واسمر بينهم بالليل أستهيم ويسقوني تطول بنا أحاديث الندامي حين يَلْقوني على أني سأر جع في طلام الليل حين يفض سامر كم وحين يَغور أنجم الشرق في بَيت السا الأزرق لل بيتي الي بيتي الماواتي وحيداً ... في ساواتي واحداً ... في ساواتي وأحله بالرجوع اليكم طلقاً وممتلئاً

بأنغامي ... وأبياتي

أجافييكم ... لأعرفكم



أحلام الفارس القديم



معذرة يا صحبتي ، لم تثمر الأشجار' هذا العامُ فجئتكم بأردا الطعامُ ولست باخلا ، وإنما فقيرة خزائني مقفرة حقول حنطتي ...

\* \* \*

معذرة يا صحبتي ، فالضوء خافت شحيح والشمعة الوحيدة التي وجدتها بجيب معطفي أشعلتها لكم ...
لكنها قديمة معروفة كسبها دموع

معذرة يا صحبتي ، قلبي حزين من أين آتي بالكلام ِ الفر ِ حُ

### الكراسة الأولى

مى أناشيد القرار

الى ن. ي.



ينبئني شتاء هذا العام أنني أموت وحدي ذات شتاء مثله ، ذات شتاء بنبئني هذا المساء أنني أموت وحدي ينبئني هذا المساء أنني أموت مساء وأن أعوامي التي مضت كانت هباء وأنني أقيم في العَرَاء ينبئني شتاء هذا العام أن داخلي ... مرتجف بردا وأن قلبي ميت منذ الخريف ... وأن قلبي ميت منذ الخريف ...

(17)

أول أوراق الشجر ثم هوى حين هوت أول' قطرة ٍ من المطر\*

وأن كل ليلة ِ باردة ِ تزيدهُ 'بعدا في باطِن الحجر ْ

وأن دفء الصيف إن أتى ليوقظَه فلن يمد من خلال الثلج أذرعه حاملة وردا

ينبئني شتاء ُ هذا العام ِ أن هيكلي مريض وأن أنفاسي َ شوك ُ

وأن كل خطّوة في وسُطيها مغامره وقد أموت ُقبلَ أن تلحق رجل ُ رجلا في زحمة المدينة المنهمره أمدت ُ لا دم ف ُن أحاث

أموتُ لا يعرفُني أحدُّ.

أموت' . . . لا يبكي أحدث

وقد 'يقال' ، بينَ صحبيّ ، في مجامِع ِ المسامره

مجلِسُه' کان هنا ، وقد عَبرُ

فيمَن عبر ...

يَرْحُمُهُ الله ...

ينبئني شتاء مذا العام أن ما ظننته ...

شفاي کان 'سمٽي

وأن هذا الشِمرَ حين هز"ني أسقطني ولست أدرى منذ' كم من السنين قد جُرحِت

ونست ادري منه م من انسمين ِ لنه جورِ ت لکنني من يومها ينزف' رأسي

الشعر ُ زلتي التي من أجلِها هَدَمُت ُ مَا بَنَيْت من أحلها خرحت ْ

من أحلها 'صلت

وحينًا 'علــُقت' كان البردُ والظلمة' والرعدُ

تر'جيُّني خوفا

وحینها نادیته ، لم یَستجب ٔ عرفت ٔ اننی ضیعت ٔ ما اُضعنت ٔ

ينبئني شتاء هذا العام أننا لكي نعيشَ في الشتاء

لكنني بعثرت كالسفيه في مطالع ِ الخريف ِ

كل غِلالي ، كل حنطتي وحَـبتـي

كان جزَّائي أن يقول كي الشتَّاءُ أنني :

ذات شتام مثلك ...

أموت' وحدي

ذات شتاء مثلَّه ' ، أموت ُ وحدي

## أغنية للقاحرة

« بعد شهر من التجوال »

لقاكِ يا مدينتي أحجتي ومبكايا لقاكِ يا مدينتي أسايا وحين رأيت من خلال 'ظلمة المطار نور ك يا مدينتي عرفت أنني 'غليلت' إلى الشوارع المسفلته إلى الميادين التي تموت في وقدتها 'خضر أن أيامي .. وأن ما 'قد"ر لي يا جرحي النامي

لقاك ِ كلما اغتربت' عَنْـُكُ بروحيَ الظامي

وأن يكوبنَ ما وهبت أو قدّرْت ِ للفؤادِ من عذابُ ' 'ينبوعَ إلهامي

وأن أذوبَ آخرَ الزمانِ فيك

وان يضمُّ النيلُ والجزائرُ التي تشُقهُ . . . .

والزيت' والأوشاب' والحجر\*

عظامي المفتته

على الشوارع ِ المسفلته ْ

على ذرى الأحياء والسيكك

حين َيلم شملها تابوتيَ المنحوتُ من جميزِ مصرُ

لقاك يا مدينتي يخلع علي ضاغطا ثقيلا

كأنه الشهوة' والرهبة' والجوع'

لقاك يا مدينتي ينفنضني

لقاك يا مدينتي دموع ُ

أهواكِ يا مدينتي الهوى الذي يَشرُ قُ بالبكاءُ

إذا ارتوت برؤية المحبوب عيناه' أهواك يا مدينتي الهوى الذي يسامح لأن صوته' الحبيس لا يقول' غير كلمتين ... أهواك يا مدينتي .... أهواك يا مدينتي .... أهواك رغم انني أنكرت' في رحابك وأن طيري الأليف طار عني وأن عيود كي أشرد في أبوابك أعود كي أشرد في أبوابك

الليل 'سكرنا وكأسنا ألفاظنا التي 'تدار' فيه 'نقلننا و بقلننا التي 'تدار' فيه 'نقلننا و بقلننا ولا مرارت ولا مرارت وإن أتاني الموت' ، فلأمت محدثا أو سامعا أو فلأمت ، أصابعي في شعرها الجعد الثقيل الرائحه في ركني الليلي ، في المقهي الذي تضيئه مصابح حزينه وينة محزن عينيها اللتين تخشيان النور في النهار عينان سوداوان . والأحزان في النهار نضاحتان بالجلال المئر والأحزان مرست عليهما تصاريف الزمان .

### فشالتا من كل يوم أسود ظلا" ...

عينان ِ سِر دابان عميقتان ِ موتا

غريقتان صمتا

فإن تكلمتا

تنكدتا تعاسة ً ولوعة ً ومُقتَّتا

ينكشف السرداب حينا تداق الساعة البطيئة الخطى معلنة أن المساقد انكشف

### تقول ٰ لي العينان :

- « يا عاهري المتوج الفُّو ْدَين بالحديد والحصى »
  - « يا ملكي الغريب الاسم المزيف السِمات »
  - « أحببت فيك رؤية وأيتها منذ الصغر »
    - « وكان 'يشبهك »
    - « وليسَ أنتَ ... ليسَ أنتُ ! »

﴿ كَانَ فَقَ 'حَلَّمَي جَمِيلًا ﴾ لا 'مزو"قا ﴾

( مُثقفاً ) لا كرب اللسان ،

« محتشماً ، نبالة في الطبع ، لا خوفا »

ر وعاطفاً ، لا عاطفيًّا ،

و يا عاهري ،

يا 'خد عتي ،

يا كدري ، !

﴿ فِي السَّاعَةِ اللَّهِلَّةِ الْأُخْيَرِهُ ﴾

« خذني إلى البيت ، فإنني أخاف أن يَبِلُتُني الندى ،

« تذوب أصباغي

ويبدو قبح ُ وجهي ،

وتصمت ُ العينانِ ، ترجعان ُ

عميقتان صمتا

غريقتان ِ مَوْتا

الليل ثو بُنا ، خِباؤنا

رُتِبُتُنا ، شارَتُنا ، التي بها يعرفُنا أصّحابُنا

« لا يعرف الليل سوى من فقد النهار »
 هذا شِعار نا
 لا تبكنا ، يا أيها المستمع السعيد
 فنحن مَز هوون بانهزامينا

- 1 -

لينتثر فتات لمنا على جناح عيشنا الغريب ولنتغرّب في قفار العُمْر والسُهُوب ولننكسر في كل يوم مرتين في الغروب فررة حين تنوب الشياء ومرة حين تنوب الشمس في الغروب فقد أردنا أن نرى أوسع من أحداقينا وأن نطول باليد القصيرة المجذوذة الأصابع سماء أمنياتينا

الله لو منحتني الصفاء الله لو منحتني الصفاء الله لو جلست في ظلالك الوارفة الله الناء أجدل حبل الخوف والسأم طول نهاري أشنتى فيه العاكم الذي تركته ورا جداري ثم أنام غارقاً ، فلا يغوص لي ...

#### **- ۲** -

حين تصير الرغبات أمنيات لأنها بعيدة المطال في السما ثم تصير الأمنيات وهما لأنها تقنيعت بالغيم والضباب وهاجرت مع السحاب واستوطنيت أعالي الهضاب ثم يصير الوهم أحلاما

لأنه مات ، فلا يطرق سور النفس إلا حين يُظلم المساء كأنه أشباح ميتين من أحبابنا ثم يصير الحلم يأسا قاتما وعارضا ثقيلا أهدابننا ...

أثقل من أن كرى ... وإن رأت فها يرى العِميَان ؟ أقدامُنا ...

أثقلُ من أن تنقلَ الخطى ... وإن خطت تشابكت ، ثم سقطنا 'هز ْأَهَ كبهلوان ْ نصرخ ، يا ربّنا العظيم ، يا إلهنا أليس يكفي أننا موتى بلا أكفان ْ حتى 'تذل ' زَهْونا وكِبْرياءَنا ؟

### - ٣ -

حزني ثقيل" فادح" هذا المساء كأنه عذاب مصفدين في السعير حزني غريب الأبوين لأنه تكو"ن ابن لحظة مفاجئه ما خَصَتُه بَطن ما خَصَتُه بَطن أراه فجأة إذا يمتد وَسُط ضحكتي مكتمل الحيلقة ، موفور البَد ن كأنه استيقظ من تحت الركام بعد اسبات في الدهور الم

#### - 5 -

لقد بلوتُ الحزنَ حين يزْحَمُ الهواءَ كالدُخانُ في وقطُ الحنينَ ، هلُ نرى صحابَنا المسافِرينُ أحبابنا المهاجرينُ أحبابنا المهاجرينُ أ

وهل يمودُ يومُنا الذي مضى من رحلة الزمان ؟ ثم بلوتُ الحزنَ حينَ يلتوي كأفعوانُ فيعصِرُ الفؤادَ ثم يخنقهُ وبعد لحظة من الإسار يُعثيقهُ ثم بلوت الحزن حينا يفيض جدولاً من اللهيب في الله على اللهيب الله الله الكثيب في حدائيق التذكرات مم ير للكنا الكثيب ويشرق النهار باعثاً من المهات جذور فر حينا الجديب في مستوحش عرب مستوحش عرب فقل له أيا رب ، أن يفارق الديار

- 0 -

لأنني أريد أن أعيش في النهار "

يا ربتنا العظم َ ، يا 'معذ"بي يا ناسج َ الأحلام ِ في العُيونُ يا زارع َ اليقينِ والظنونُ يا مرسل َ الآلام ِ والأفراح ِ والشجُنون اخترت َ لي ، لـَشكة ما أو جَعَثتَني

ألم أخلتص بعد' ، أم 'ترى نسيتني ؟ الويل' لي ، نسيتني نسيتني نسيتني ...

# الكراسة الثانية

# أغنيات تائهة

كانت تنام في سريري ، والصّباح منسكب كأنه وشاح منسكب كأنه وشاح من رأسها لرد فيها وقطرة من مَطَر الحريف وقطرة من مَطر الحريف والنَفَسُ المستعجل الحفيف يشهق في حلمتها الحفيف وقفت قربها ، أحستها ، أرقبها ، أشهها النَبَضُ رَبّع موفي ، سليب البَدَن والروح روح صوفي ، سليب البَدَن

أقول ' ، يا نفسي ، رآكِ الله عطشى حين بل غربتك جائعة وقدَو تــَك الله عطشى عن بل غربتك

تائهة ً فد خيط نجمة ٍ 'يضيء' لك ً

يا جسمها الأبيضَ قل : أأنتَ صوت ؟ فقد تحاوَرْنا كثيراً في المسّاءُ" يا جسمها الأبيض قل : أأنت 'خضرة 'منو"ر م ؟ يا كم تجولت سعيداً في حدائقك يا جسمها الأبيض قل : أأنت خمره ؟ فقد نهلت ُ من حواف مَر مرك ُ سقايتي من المُدام ِ والحبابِ والزَّبَدُ يا جسمها الأبيض مثل خاطر الملائكه تبارك الله الذي قد أبدعك " وأحمدُ اللهَ الذي ذاتَ مَساءُ على جفونى وضعك لما رأينا الشمس في مفارق الطرق

مدت دراعتها الجملتين

مدت ذراعها المخيفتين ونتقترت أصابع المدينة المدبنة المدبنة على زجاج على زجاج على زجاج أين ؟ يشتا ، كأنها تدفعنا تشابكت أكفتنا ، واعتنقت أصابع البدين تمانقت شفاه أنا ، وافترقت في قبلة بليلة منهومه تفرقت خطوات أنا ، وانكفأت على السلالم القديمه

ثم نزلنا الطريق واجمين البشر الم المسرعين الخطو نحو الحبز والمثون المسرعين الخطو نحو الحبز والمثون المسرعين الخطو نحو الموت المسرعين الخطو نحو الموت في جبهة الطريق ، انفلتت ذراعها في نصفه ، تباعدت ، فر قننا مستعجل يشد طيفلته

في آخِر الطِرِيقِ 'تقْتُ ما استطعت ُ الو رأيْت ُ ما لون ُ عينيها وحين َ شار َ فنا ذرى الميدان ، غمنمت بدون ِ صوت ُ كأنها تسألُني .. من أنت ُ ؟

الصمت راكد ركود ربح ميت في حق جنادب الحقول ساكيت وقبة الساء باهيته والأفق أسود وضيق بلا أبواب منكفي، من حيث الم التفت كالسرداب ونحن ممدودان في ظلال حائط قديم مفترشان ظلتنا

وفجأة أورقَ في حقل ِالسَّمَا َنجم ُ وحيد ْ

ورف في الصَمْتِ البليدِ ريشُ طائرٍ فريدُ مُسَنْتُ ، يا صديقتي ، توجّهي لِرَبّناً وناشديه ، أن يَبُث في ظلالنا رَفْرَفَةَ الحِياةِ من جديدُ ...

### المب في حذا الزمان

تسألُني رفيقتي : مَا آخرُ الطريقُ وهل عرفتُ أُو لَهُ نَحْنُ دمى شاخصة وقع ستار مُسلدَلَهُ فوق ستار مُسلدَلَهُ خطى تشابكت بلا .. قصد ، على درب قصير ضيق فصد ، على درب قصير ضيق ما غايةُ هذا الوله المؤرّق يعلمُ ها غايةُ هذا الوله المؤرّق يعلمُ ها أسعادَهُ والنّدَم ؟ أم الشقاءُ والنّدَم ؟ وكيف توضعُ النهايةُ المعادَه .

الموتُ ... أو نوازِعُ السامُ ؟
يعلمُ ، حين نلتقي بعد سنين أو شهورُ هل سيكونُ في العيونِ وَجُدُها هل سيكونُ في العيون حقدُها أم نلتقي كالأصدقاءِ القدماءُ يسلِتُمونَ في فتورُ ... أي دعونَ في فتورُ ...

الحب يا رفيقتي ، قد كان في أو ل الزمان في أو ل الزمان يخضع للترتيب والحسبان « نظرة " ، فابتسامة " ، فسلام " فكلام " ، فيوعد " ، فلقاء أ ، اليوم . . يا عجائب الزمان ! قد يلتقي في الحب عاشقان من قبل أن يبتسما

ذكرت أننا كماشقين عصريين ، يا رفيقتي ذقنا الذي ذقناه من قبل أن نشتهيه ورغم علمينا بأن ما ننسجه ملاءة لفر شينا تنقضه أناميل الصباح وأن ما نهميسه ، اننمش أعصابنا يقتله البواح وقد همسنناه

الحب' في هذا الزمانِ يا رفيقتي .... كالحزنِ ، لا يعيش' إلا لحظة البُكاءُ أو لحظة الشبَقُ الحنيقُ الحب بالفطانة اختنقُ الخبيقة ، فلنلق كل اللوم، إذا افترقنا ، يا رفيقتي ، فلنلق كل اللوم،

على زكماننا ولننفض الأيدى في التَّذكار والنَّدَمُ ولنَمْسَح الظلال عن 'عبوننا ولنبتسم في ثقة ، بأنَّ ما حَدَثُ كان إرادة القدر أ وأن آمراً أُمَرُ \* وأننا قد استجينا للذي 'نحسُّه' حين قتكلنا حسنا وأن ما مضي أهون من أن نحمله كأمسنا من أن عد" ظلَّهُ البغمض ا على شابنا ولننطلق مفامرين ضائعَين في البحار العَكرَ، نمد جسمَّنا الجديبَ ، والضلوع المقفرهُ في الغرف الجديدة المؤجر 6 . بان صدور أخَر 'معنَّصرَهُ

### رسالة الى سيدة طيبة

في يوم كانت ور در م تغفو في كم الليل الشمس رعتها الروح حق دبت فيها الروح والشمس الشمس أماتتها وقداً وتباريح في يوم حلت طائير في يوم حلت الافاق المنتد ألقاه المنتد ألقاق المنتد أق

فمضى تصاعد منطلقا مبت ريح ألقته للسفح وهوى في جوف الآفاق الممتده ورعاهُ السفحُ ، فلم عظامَهُ ا حتى دبتت فيه الروح لكن ، هل يأمن حضنَ الربح طير" مقصوص الريش جريح ً حتى .. والريحُ رَخْتُهُ \* في لبلة صف م وقـَّم أحدُ الشعراء البُسَطاءُ ۗ أنغاماً ساذحة خضراء لمناجى قلب الإلف ا لكن كفتًا مَمْشُوقتِه قد مزقتًا أوتارهُ صارت أنغام الشاعر خرساء فإذا نطَقَت كانت سوداويه الله

يا سيدتي ، عُذْرا .... فأنا أتكلمُ بالأمثالِ لأن الألفاظ العَرْيُاتَهُ هي أقسى من أن تلقيها شفتان لكن الأمثال الملتفيّة في الأسمال كشفت جسد الواقع وبدّت كالصيد في العُرْيان في المنال وبدّت كالصيد في العُرْيان في المنال في العَرْيان في المنال في العَرْيان في المنال في العَرْيان في العَرايان في العَرايان

أشقى ما مَرَّ بقلْبِي أَن الأيامَ الجَهُمَهُ جعلته لا سيدتي قلباً حَهُما سلبته موهبة الحــُب وأنا لا أعرف كيف أحبك وبأضلاعي ، هذا القلب ... کان له أصحاب وعاهدوه في مساء محزنیه ...

الآ يسلموه للجنود أو ينكروه عندما وينكروه عندما يطلبه السلطان فواحد أسلمنه لقاء حفنة من النقود ثم انتحر وتخر أنكرد ثلاثة قبل انبلاج الفجر وبعد أن مات اطمأنت شفتاه مشى مكر زا مفاخيراً بأنه رآه

#### وباسمه صاد مبار کا 'معَمَّدا

والآن يا أصحاب أسألكم سؤال حائر أسألكم سؤال حائر أسألكم سؤال حائر أيه أما أحبته ؟ ...
من خسير الروح فأر خس الحياه أم من بَننى له مُعابداً ،
وشاد باسميه منائير فامت على حياه أخت لأنها تنكرت

والآنَ يا أصحابُ أيهما أحبّه '؟ أيهما أحبّ نفسَه ' ؟ أيهما أحبَنْنَا ؟ لوركا ...
نافورة ميدان الفورة ميدان طل ومقيل للأطفال الفقراء لوركا اغنيات غجريه لوركا شمس ذهبيه لوركا ليل صيفي منعيم لوركا أنثى متئم لوركا سوسنة بيضاء مستحت خديها في الماء لوركا أجراس قباب

َسَكَنَنَتُ فِي حَوْف ضَبِابُ قربَ النحم المُفْرَدُ آنا تشدو ، آنا تتنبد لوركا تسعَفُ العبد الأخضر " لورکا حلوی 'سکتر' لوركا قلب ملوء النور الرائق وضلوع شفسّافه \* لوركا صدر عريان من زُبُد ودُخان علم للشجعان لوركا 'حلو' كجَني النحل الشَبْعان' مر"كمياه البحر الحكلوه وكمَوْجتها هيان ...

> في ليلة صيف راكدة الريح صار الشاعر أسطوره قتلته الخفراء الحقراء

قتلته الخفراء' الحقراء وتكوتم 'جرحاً فوقَ التل' شرقت جمجمة "منخوره" بدما قلب 'معتل' والجسمُ الخشيُ ، والقمعة المطمورك صد أنا في الطول أما الكلمات ُ الحلوة ُ والمروره ُ فقد انسائت حدول ممضى حبث ُ سقطتَ ، وعضَّ الترابَ َ فُمُكُ ُ حتى 'يغفي في حضن الله الغاضب' بَرْجوهُ أَن يَعْفُو عَنْ رْخَفْراءٍ بُلِكَاءُ قتلوا آخر أبناء الرّب

أنت لما عَشَقْت الرحيل لم تجد موطنا يا حبيب الفضاء الذي لم تجسّه قدم يا عشيق البحار ، وخد ن القيمتم يا أسير الفؤاد الملول وغريب المنى يا صديقي أنا Hypocrite lecteur

Mon semblable, mon frére

شاعر" أنت والكون' كنثر"

والنفاق ارتدى أجنحه والنفاق ارتدى أجنحه والتربيّ والله والطريق طويل والطريق اجتراء على كشنف ِ سِر والتّغني اجتراء على كشنف ِ سِر والتّغني اجتراء على كشنف ِ سِر

في عيون النساء طفت ، كما تجيد في السماء التي أطرَ قَت 'معْجَبَه ' فوق بحر سجا كالزجاج الرهيف' لم تجد '.. لم تجد في الدخان الذي ينعقيد ' ثم يهوي أمام العيون كثوب شفيف لم تجد '.. لم تجد '

م محدد ، م محد فمشقت الرحيل في مجار المُنى يا فؤاداً ملول ً يا صديقي أنا

### الكراسة الثالثة

# من أغانم المفروج

الى س. غ.

« بیننا یا جارتی بحر عمیق »

أخرج من مدينتي ، من موطني القديم مطر"حاً أثقال عيشي الأليم مطر"حاً أثقال عيشي الأليم فيها ، وتحت الثوب قد حملت سر"ي دفنته ببابها ، ثم اشتملت بالساء والنجوم أنسل تحت بابها بليل لا آمن الدليل ، حتى لو تشا بهت علي طلعة الصحراء وظهر ها الكتوم أخرج كاليتيم المحداء أخرج كاليتيم لل أتخير واحداً من الصحاب لكي يُفكر واحداً من الصحاب لكي يُفكر واحداً من الصحاب لكي يُفكر وقتل نفسي الثقيلة لكي يُفكر بنفسيه ، فكل ما أريد قتل نفسي الثقيلة ألي يُفكر بنفسي الثقيلة ألي يُفكر بنفسي الثقيلة ألي يُفكر بنفسية ، فكل ما أريد وقتل نفسي الثقيلة ألي يُفكر بنفسية ، فكل ما أريد وقتل نفسي الثقيلة ألي يُفكر بنفسي الشير المناسبة ال

ولم أغادِر ۚ فِي الفِراشِ صاحبي 'يضلـُّلُ الطلَّابِ ۗ فليسَ من يَطلُبُني سوى « أنا » القديمُ • حجارة ً أكون لو نظرت ُ للوراء ْ حجارة ً أصبح أو 'ر ُجوم ْ سوخى إذن في الرمل ، سمقان الندم لا تتبعيني نحو مَهْجري ، َنشدْتُكَ الجحمُّ وانطفئي كمصابح السماء كي لا ترى سوانح' الألمُ ثمابي السوداء تحجري كقلبك الخبيء يا صحراء ولتُنتسبني آلامُ رحلتكُ ا تذ كار ما اطرحت من آلام ا حتى يَشِف جسمي السقيم' إن عذاب رحلتي طهارتي والموتُ في الصحراء بَعْشيَ المقمُ لو مت عشت ما أشاء في المدينة المنيره مدينة الصحور الذي يزخر الأضواء والشمس لا تفارق الظهيره أواه ، يا مدينتي المنيره مدينة الرؤى التي تشرب ضوءا مدينة الرؤى التي تمخ ضواء هل أنت وهم واهم تقطعت به السبل أم أنت حق ؟

-1-

عيناكِ 'عشتي الاخير' أرقد' فيهما ، ولا أطير' 'هد' بُهُما وَفير' خير'هما وَفير' وعندما حط جناح' قلبي النزق' بينهما ، عرفت' أنني أدركت نهاية المسير' كفتاك 'نعثمي ، نعم ما أعطيت للمسافر الفقير ابن سبيل الحب' والسرور'

كان بلا زاد يسر في المهمه المحور وفحأةً ، لاحت له 'بشارَة' بسُضاءُ رابة " من نور • راحة " من نور" وملت ُ نحو َ ظلتك النَّدى ، يا حبيبتي أنشُقُ ربح الزهار في حداثقك ا أَبُلَّ قَلَى بَالنَّدَى ﴾ أَنْعِشُهُ بَالظُّل والنَّسائِم ۗ يَغسِلُني حنانكَ الرقيقُ مثلما ، تغتسل السَماء الغائم ومثلما تهتز للربسع شجَرَهُ ا يَسقطُ عنى ورقى القديمُ ۗ يموت' حز'نيَ العقيم' ، 'حزنيَ المقيم' يصافحُ الحياةَ وجهيَ الذي نضرُ تِنه ببَسْمتكُ ْ أمد تنحو الشمس كفتما وأرفع العنين للنجوم

من أي نبع رائق ينيض 'حيانا تَعْمِيْرُ أَنَا سِعَادَةً كَأَنْنَا طَفْلَانُ \* لم نعرف التجوالَ في الزمانُ \* أي نسم ناعم هذا الحنان أ وأيّ كأس ِ 'حلوة ِ تلكُ التي نذُ وقُـُها حينَ 'تطلُّ من 'عيوننا 'قلوبُنا المجنَّحه' تبحث في الأحداق عن طعاميها ومائيها ثم تنام في أمان ا وأيّ كون طـب يحطـنْبَا حين نكون وحدنا معا أَى كَالَ لَم 'يشاهَد' مثلهُ' أَيّ جَال' اللهُ عادلٌ بنا ، والكونُ خبرٌ ما بزالُ والناسُ شفتافونَ كالحدالُ وأنت يا لؤلؤتي المنَّوَّرهُ ۗ أنقى من الظلال من

يطيب ُ لي في آخِرِ المساءِ أن أقولَ رَكْمُنتينَ شفاعة " أرفعتُها المك يا سيدة النساء " الحب' يا حبيبتي أغلى من العيون' صونيه في عينيك واحفظيه الحب يا حبيبتي مَلِيكُنُنا الحنونُ كوني له مطمعه مممعه الحب يا حبيبتي هدية' الحياة لي ، والَكُ لمتعبين حائر بنن في السنين الحبُّ يا حبيبتي فِرْ دوسُنا الأمينُ حين تؤودُ عَظهْرَنَا الْأَيَامُ وتنتهي رَحلَتُهُمَا لشاطيء المنونُ نذوب في هوائه مهللينَ باسمينُ أ كأذنا الحيون

لو أننا كنا كغصني شجرَه الشمس أرضعت عروقنا معا والفجر روّانا ندى معا ثم اصطبغنا خضرة مزدهره معاحين استطلنا فاعتنقنا أذرُعا وفي الربيع نكتسي ثيابتنا الملوّنه وفي الخريف ، نخلع الثياب ، نمرَى بَدَنا ونستحم في الشتا ، 'يد فيئنا 'حنوانا

لو أننا كنا بشط البحر ِ موجتين ُ

'صفيّة من الرمال والمحـّار' توَّجِتًا سيكة ً من النهار والزَّبَدُّ أسلمتا العنان للتسّار يدفعننا من مهدنا للحندنا معا في مشية راقصة إمدندنه تشر بُنا سحابة "رقىقه" تذوبُ تحت ثغر شمس حلوة رفيقه ثم نمود ٔ موجتین توأمین ٔ أسلمتا العنان للتسار في دورة إلى الأبد من البحارِ للسماءُ من السماء للمحار

> لو أننا كنا بخيمتين جارَتينُ من شرفة واحدة مطلعننا في غيمة واحدة مضجَعننا

نضىءُ للعشَّاق وحدهم وللمسافرين نحو ديار العشق والمحبّة وللحزاني الساهرينَ الحافظينَ مَوْثْتُقَ الْأُحِيَّةُ ۗ وحين يأفيُلُ الزمانُ يا حبيتي 'ىد'ر كـُنا الأفول' وينطفى غرامتنا الطويل بانطفائنا يبعثنُنا الإله في مسارب الجنان 'در"تين ْ بين حصى كثر وقد برانا مَلَكُ إذ يَعْدُرُ السيلُ فسنحنى ، حين نشد عسنه إلى صفائنا يلقطنا ، يمسحنا في ريشه ، 'تعجمه' بريقـُنا برشُقُننا في المفرق الطهور"

> لو أننا كنيّا جناحي نورس رقيقُ وناعم ، لا يَبْرَحُ المضيقُ محلّق على 'ذؤاباتِ السُهْنُ

يبشتر الملاح بالوصول ويوقظ الحنين للأحباب والوطن ويوقظ الحنين للأحباب والوطن منقار ويقتات بالنكسيم ويرتوي من عرق الغيوم وحينا أيجن ليل البحر يطوينا معا ... معا ثم ينام فوق قلم مركب قديم يؤانس البحارة الذين أر هقوا بغربة الديار ويؤنسون خوفه وحكيرته والأشعار والنفخ في المزمار والنفو والنفخ في المزمار والنفو والنف

لو أننا لو أننا ، وآه من قسوة « لو » بافتنتي ، إذا افتتحنا بالمنى كلامَـنا لكنتنا ...

وآه من قسوتها « لكننا » لأنها تقولُ في حروفها اللفوفة المشتبكة. بأننا 'ننكر' ما خلَّفَت الأيام' في نفوسنا ند و له نخلمه نود لو ننساه نود لو نعمده ٔ لرّحم الحماه ٔ لكنني يا فتنتي مجر"ب" قعيد" على رصيف عالم يموج ُ بالتخليط والقيامَـه ُ كون خلا من الوَسامَهُ ۗ أكسبني التعتبم والجهامه حبن سقطت ُ فوقه ُ في مطلع الصبا

قد كنت في فات من أيام يا فتنتي محاربا صلباً ، وفارسا 'هـمام' من قبل أن تدوس في فؤادي الأقدام من قبل أن تجلِد في الشموس والصقيع لكي تذل كبريائي الرفيع كنت أعيش في ربيع خالد ، أي ربيع وكنت إن بكيئت هزاني البكاء وكنت عندما أحس بالرثاء للبؤساء الضعفاء

> أود لو أطعمتُهُم من قلبي الوجيع و وكنت عندما أري المحيرين الضائمين التائهين في الظلام

أود لو 'يحرقُني ضَيَاعُهُم ' أود لو أضيءُ وكنت' إن ضحكت' صافياً ' كأنني غدير' يَفتر" عن ظِلَّ النجوم وجهُهُ الوَضيءُ ماذا جرى للفارس الهُمّام' ؟ انخلع القلب' ' وولى هارباً بلا زِمام' وانكسرت' قوادم' الأحلام'

يا مَن يدلُ 'خطوتي على طريق الدمعة ِ البريئهُ · يا مَن يدلُ خطوتي على طريق الضحكة ِ البريئهُ ·

لك السلام لك السلام

1 - 1 1 - 1

أعطيكَ ما أعطتنيَ الدنيا من التجريب ِ والمهاره ُ

لقاءً يوم واحدٍ من البَّكارةُ

لا ، ليسَ غيرَ « أنتَ » من يعيدُ ني للفارسِ القديمُ "

دون ً ثمن ً

دون حسابِ الربحِ والخسارهُ

صافية أراكِ يا حبيبتي كأنما كَبُرْتِ خارجَ الزَمن وحينا النقينا يا حبيبتي أيقنت ُ أننا

مفترقان°

وأنني سوف أظلّ واقفاً بلا مكان لو لم 'يعد 'ني 'حبك الرقيق' للطهار ، فنعرف' الحب كفُضُنني شجر َه ْ

كنجمتين جارتين

كموجَــتَـين توأمين

مثل جناً حي نورس رَقيق عندئذ لا نفترق في عندئذ لا نفترق في يضمنا مما طريق يضمنا مما طريق



#### الكراسة الرابعة

## صمائف من مذکر ات مهملة

### مذكرات الملك عميب بن الخصيب

- 1 -

لم آخذ الملك كد السيف ، بل ورَ ثُنْهُ عن جَدِّي السابع والعشرين ، ( إن كان الزنا لم يتخلل في جذورنا لكنني أشبهه في صورة أبدعها رسامه (سامه من عشيق الملكه )

-4-

قصر أبي في غابة التبنتين يضج بالمنافقين والمحاربين والمؤدّبين من بينهم مؤدّبي الأمين « جورجياس » وكان لوطيا مسيحيا

#### -٣-

« هل ماءُ النهرِ هو النَهُر ْ ؟ »

« سقراط ُ... بحق ٌ حين تجر ع كأس الموت وما و ْ ؟ »

الميت ُ ، يحس دعاء الأهل إذا ما أودع في القبر ْ ؟ »

« المرأة ُ فخ ٌ منصوب ٌ ، واحفظ ْ وعظي
إن جئت لديها ،

لا تأمننها ، حتى لو جَعَلَت ْ فرشَ منامك ،

نهديها أو فخذيها »

- ع -ورغم تعاليمه ، قد عرَفَتَ النساء إماء أبي كن حين 'يجن المساء يجئن إلي ، يضاجعنني ويلاعِبنني وَيَفْضَحُنْنَ لِي مَا 'يَسَرَّ أَبِي اليَهِنَ ' حَيْنَ تَثُورَ الدَّمَاءُ ' وَتَهْمَـدُ ظَمَّأَى فيسحبُ ثُوْبَيَه فيسحبُ شُرْبَيَه

فیسحب نوبه وحین 'یطب له کاهینوه ، فتبتل' رغبته بالرذاذ' ویحمد' رَبّه'

ولم ينفع الطب' ذات مساء ؟ على حذق كهانِه ِ المعجبِبِ ومات أبي ، والدموع' تسيل تسيل على وجنتيْـه\* وفي كفـّه ِ مِزْقة ' من رداء ِ حرير ْ

#### -0-

« مات الملك الفازي » ...
« مات الملك الصالح » ...
صاحت أبواق مدينتنا صيحاً ملهوفا
وقف الشعراء أمام الباب صفوفا
وتدحرجت الأبيات ألوفا
تبكي الملك الطاهر حتى في الموت

وتمجد أسماءَ خليفته الملكِ العادل وتراوحُ في نبراتِ الصّوتُ

« صوت حيران »

هناء محا ذاك العزاء المقدما « صوت فرحان »

فما عَبَسَ المحزون حتى تبسّما « صوت ربان »

فأنت هلال أزهر اللون مشرق « « صوت أسيان »

وكان أبوك البدر ُ يلمَعُ في السما « صوت غضان ُ »

وأنت كليث الغاب ممثَّك همُّه « صوت بالدمعة نديان »

وكان المليك الراحل اليوم قشعَا « صوت بالمهجة دلآن »

وأنتَ الغيامُ المـاطرِ ْ الخيرَ دائبا

« صوت فياض بالأحزان »

وكان أبوك البدر قد فاض أنمها صوت مبسوط حتى قرب القافية الميمية ، فحييت من سبط سليل أشاو سركرام سجاياهم ...

كرام سجاياهم ... وبورك من نما ... الخ ( ما أضجر مذي القافية الميميه ) ( لن يسكت هذا الشاعر حتى يَفني حرف الميم )

- T -

لو قلت كل ما "تسر"ه الظنون الظنون القلنون القلتمو مجنون المعلم المجنون ! » لكنني أبحث عن يَقين

في مجلس ِالصبح ِ أنا تاج ٌ وصولجان ُ تقطيب ُ عينين ِ وبَسمتان ُ

أو بسمة " تعقبُها تقطبيتان أ وكل حال لها أوان ً لكنني في مخدعي إنسان أ وافزعي من المِسا إذا أطلُ وافزعي من حيرة الأفكار في السُبُل أبحث في كل الحنايا عنك ، يا حبيبتي المقتمه يا حفنة" من الصفاء ضائعه" هل تختفين في الجسد ا أعمر أه فستفض وحين تروى ينزوي ولا يَردُ وبعد ساعة ِ يعودُهُ الظها ، كأن كل ما ارتوى كان سراباً أو زَبَدُ

هل تختفينَ في غَيَابَة الكؤس والحشيش والأفيون كا يَقولُ الشاعرُ المأفونُ ( لولا الحشيشُ و سِنتَهُ الألف ِ »

( ويقصد الأفنون ) « لفدوت في بؤس وفي قرأف » لقد خلطت أكثوساً مأكثوس كثار ثم مَزَحِتَ أخضراً بأسود بنار ْ شممت خلطة البهار ، ثم غنصت في البحار حين رأيت' رأيَ العين طائراً برأس قر'د' وحمنهٰ أرادَ أن يقولَ كُلُّـمة ۖ نهَـق ۗ كان له درا ممار ممار ضحكت حتى قضقضت ضلوع صدرى ثم غفوت رأدتُ في المنام أنني أقود عرَبه ۗ تجرّها سِت من المهَاري تجوب ُ بَي الوديانَ والصَّحَارِي وفجأة تحولت خبولها قطاطا

تشي إلى الوراء ، وجُهُهاً ، عيونها تبصُ لي شرارا ثم غدَت عيونها نجوما

هذا النجم .. النجم القطى الدب القطى الأبيض صارت قططي دبية يخطو نحوى الدب القطى لمأكلنى أو يأخذني ليعلقني في َفكه أتخيل أنى قد 'علقت' بفك الدب الأبيض' أني أتدلتي من أسنان الدب الأبيض \* يا خدامَ القصر .. ويا حراس .. ويا أجنادُ .. ويا ضاط ... ويا قاده أ 'مد"وا حولَ الكرة الأرضية ُنسِجَ الشُّبَكُهُ ْ كى يَسْقطَ فيها ملكنكم المتدلى

**\*** \* \*

سقط الملك المتدلي جنب سريره

## مذكرات الصوفي بشر الهافي

« أبو نصر ، بشر بن الحارث ، كان قد طلب الحديث ، وسمع سماعاً كثيراً ، ثم مال إلى التصوف ، ومشى يوماً في السوق ، فأفزعه الناس ، فخلع نعليه ، ووضعها تحت ابطيه ، وانطلق يجري في الرمضاء ، فلم يدركه أحد ، وكان ذلك سنة سبع وعشرين ومائة بن »



حين فقدنا الرضا عيد القضا عيد القضا لم تنزل الأمطار لم أتورق الأشجار لم تلمع الأغيار حين فقدنا الرضا حين فقدنا الضحيكا حين فقدنا الضحيكا حين فقدنا هدأة الجنب

على فراش الرضا الرحب نام على الوسائد شطان بغض فاسد معانقي ، شريك' مضجعي ، كأنما قرونه على يدى حنن فقدنا جوهر البقين " تشو"هت أجنة ُ الحمالي في البُطون ُ الشعر ُ يَنْمُو في مَغَاوِ رِ العُيُونُ ۗ والذقن معقود" على الجين" جيل من الشياطين ا حمل من الشياطين ا

- ۲ -

إحرص ألَّا تسمَّعُ إحرص ألَّا تشظر أ

إحرص ألا تنكس إحرص ألا تتكلم إحرص ألا تتكلم قف ! ... وتعلق في حبل الصّمت المبرّم ألم ينبوع القول عميق الكن الكف صغيرة من بين الوسطى والسبّابة والإبهام السبّابة المربّ في الرمل .. كلام المربّ المر

- r -

ولأنك لا تدري معنى الألفاظ ، فأنت تناجزني بالألفاظ اللفظ ُ حَجَرُ اللفظ مَنْيِيّه اللفظ مَنْيِيّه فإذا ركبت كلاماً فوق كلام من بينها استولد ت كلام من بينها استولد ت كلام

لرأيت الدنيا مولودا بشعاً وتمنيت الموت أرجوك ... الصمت ... الصمت الصمت ...

#### - 5 -

تظل ٔ حقیقة ٔ فی القلب ِ توجعه ٔ و تنصنیه ولو جفت ٔ بحار القول ِ لم 'یبخیر ٔ بها خاطیر ٔ ولم ینشر شراع الظن فوق میاهها ملاح و ذلك أن ما نلقاه ٔ لا نبغیه وما نبغیه لا نلقاه ٔ وهل 'یرضیك آن أدعوك یا ضیفی لمائدتی فلا تلقی سوی جیفه ٔ

تعالى اللهُ ، أنتَ وهبتنا هذا العذابَ وهذه الآلامُ

لأنك حينا أبصرتنا لم نحل في عينيك تمالى الله ، هذا الكون موبوء ، ولا بر م ولو ينصفنا الرحمن عجل نحونا بالموت عجل نحونا بالموت تمالى الله ، هذا الكون ، لا يصلحه شيء فأين الموت ، أين الموت ، أين الموت ، أين الموت ،

- 0 -

شيخي « بسام الدين » يقول : « يا بشر ' . . اصبر ' دنيانا أجمل ' مما تذكر ' ها أنت ترى الدنيا من قمّة وجندك ' لا تبصر ' إلا الأنقاض السوداء ' »

ونزلنا نحو السوق أنا والشيخ على الإنسان كان الإنسان الأفعَى يجهَد أن يلتف على الإنسان الكوكي

فشى من بينها الإنسان الثعلب ا عحماً ، . . . زور الإنسان الكركي في فك الإنسان الثعلب ا نزَلَ السوق الإنسان الكلب كي يفقأ عين الإنسان الثعلب" ويدوس ُ دماغ الانسان الأفعى واهتز السوق بخطوات الانسان الفهد قد جاء لسقر بطن الانسان الكلب ا ويمص نخاع الإنسان الثعلب يا شىخى بسام الدن قل في . . « أَن َ الانسان ُ . . الانسان ُ ؟ » شيخي بسام الدين يقول: « اصبر \* ... سيجي،

« اصبر ... سيجي. سيهُل على الدنيا يوماً ركبُه »

يا شيخي الطيب! هل تدري في أيّ الأيام نعيش ؟ هذا اليوم الموبوء هو اليوم الثامن من أيام الأسبوع الحامس في الشهر الثالث عشر الانسان الانسان عبر من أعوام ومضى لم يَعرفه كَبَسَر ومضى لم يَعرفه كَبَسَر حَفر الحصاباء ، ونام وتغطى بالآلام ....



# تأمّلات في زمن حَرج

(1)

274

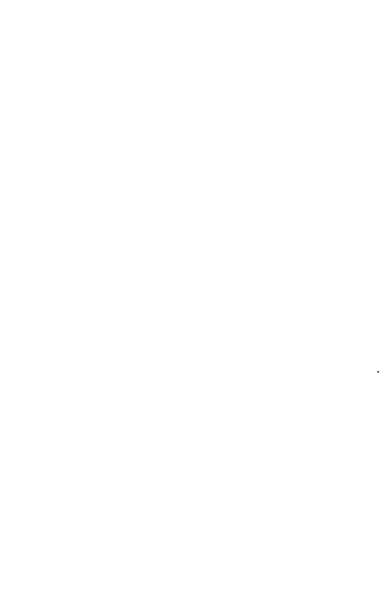

#### ذلك المساء

حدثتموني عن سنابك مجنحه منفق الشرار في أهلئة المآذن والشرار في أهلئة المآذن وعصبة من السيوف، لا تفل قد أغمدت في الصخر، لا 'تسئل إلا إذا قرأتم دونها أسماء كم يا عصبة الأماجد ، الأشاوس ، الأحامد ، الأحاسن

وقلتمُ : « يا أيها المغني غننا مُسَمَّارَ العِنْسُنُ فِي ·

'مسَمَّلَ العينين في حضرتنا

لحناً يثير زهونا ويذكر انتصارنا (إذا تحين ساعة موعودة ، تغيم في أشراطها لم تنخلع عن غيمها إلا لنا الساعة التي تصير فيها خوفذة الشيطان كأساً لخر سيد الفرسان ) »

### استطراد أعتذر عنه

وصنعتي يا سادتي مغني معانق قيثارتي ، فؤادي المطعون بالسهام الحسة صندوق سري ، خزنة المتاع ، روضتي وقبري أزرع فيها 'جثشي ، خلعتها في زمني المفقود أدفنها في صدرها المفئود أزورها في خلوة الوجد ، إذا داهمني المساء بدون أن أعد له زاداً من الحشيش والنساء

أكشف عنها الكفنا أقيمها ، أنيمها ممدودة ، أطرد عنها الوسنا أنظر في عيونها الماسية البكماء ثم أوّلـــي هارباً للكأس والبكاء

وهذه الجثث :
الجثة الأولى لطفل جائع فقير
دفنتها منذ زمان موغل في البعد والعتامه
بكيت حينا دفنتها
بكيت وانكسرت وانعصرت
بكيت وانتسخت
بكيت حتى كدت أن أنحل كالغبار ،
أو أذوب كالغامه

عيني عليها ، سادتي الفرسان ( فجاءة " نمت على أكتافها رأسان فواحد ، ملتمع العينين ، للأمام ترنوان وآخر تمتد عيناه بلا أجفان نائمة الحدثة في قفاه كأنه ثعبان

•

معذرة ً، نختصر الكلام ْ فالجثث الكثيرة التي دفنتها عاماً وراء عام تريد أن تنام

> « أسقيكم الخرة والأفيون فلا تضجوا أيها الطيبون أسقيكم البكاء والأنين ناموا على محاجري يا أيها الموتى الأعزاء ، ويا دراري العيون ماذا تقولون وتشغمون ؟

ماذا تحدّثون ؟ يا أيها الموتى المعذبون

أنت ، ألم أدفنك منذ عام أبتها الجثة الغريبه ؟ نزلت للزمان خلقة عجسه طویلة الساقین ، دون رُکسه واسعة الشدقين كأن ضحكاً فاتراً يلتف كالطحلب في الفكين لكنما ، وا أسفا ، مطفأة العسنين يا جثة المهرج القديم نامى ، أيا طفلتي التي حييت في ثيابها عاماً وراء عام نامي على فراشك الغيار ولتقضمي رغيفك القفار وأنت يا جامدة الأحداق كالنجوم يسيل من أشداقك الكلام أبيضاً ومملِّحاً كالزبد المسموم أنت ألم أدفنك أمس (كانت لكهل أشيب حكيم ومات إذ ساموه أن يغترف الحكمة بالمقلوب إذ أنها تدحرجت من ساقه ، لبطنه ، لوأسه ، كالحوف ، كالعطن )

نامي ، أيا صديقتي المعذبه بدائك الأليم واستفرغي حكمتهم في ثوبك القديم

## استطراد آغر قصیر قد یکوری نافعاً

وموقفي يا سادتي في آخر الممر
 أربعة نحن من الصحاب
 مهرج البلاط ، والمؤرخ الرسمي ، والعراف ، والمغني
 وكلنا بدون أسماء ولا سيوف
 وكلنا مؤجئر بالقطعه
 ونستعير ثوبنا المذهب الأطراف
 من خزنة السلطان
 وبيننا صداقة عمقة ، كالفحوه

## عود الى ما جرم ذلك المساء

في ذلك المساء يا سادتي الأماجد ، الأشاوس ، الأحامد ، الأحاسن ما زينة المدائن

يا زينه المدانن يا أنجم الساري ،

مفرقين في البلاط تزدادون روعة وحسنا

فإن تجمعتم ، فنور كل كوكب يخامر النور الذي يبثه رفيقه ولا يذوب فيه

#### ( أقولها صدقاً ، ولا أزيد فيه )

الله ما أعظمكم ، وما أرقكم ، وما

أنبلكم ، وما أشجعكم ، وما أخبركم بالخيل والطعان والضراب والكهائن والقعمير والتحمير والتحبير والتسطير والتفكير والتخريب والتجريب والتدريب والألحان والأوزان والبناء والفناء والنساء والشراء والحان والعلوم والفنون واللغات ...

وباختصار

أنتم هدية السماء للتراب الآدمي ،

نحن حفنة الأموات

وشارة على اقتدار الله أن يخلق أمثالاً من الفانين ليس على الله بستنكر

أن يجمع العالم في عشرين ،

أقولها صد**قاً ،** ولا أزيد فيه أقسم بالموتى الذين يخبشون تحت جلدي

في ذلك المساء كنت حزيناً مرهقاً في ذلك المساء لملكم لا تعرفون الحزن يا سادتي الفرسان ( وإن عرفتموه ، فهو ليس حزني ) حزنى لا تطفئه الخمر ولا الماه حزني لا تطرده الصلاه قافلة موسوقة بالموت في الغرار ، والأشاح في الجرار ، والندم على وحدى أن أقودها إذا دعى النفير نفير نصف اللمل أهوى بها بمزقاً على أخلاف ِ 'نو'قيها إلى مفاور النسيان والعدم

قافلة موسوقة بالموت والنشور عليَّ وحدي أن أجرها من كهفها المقبور أقودها ثانية على حبال الشمس حتى أوافى غدها المقدور

0

حزني لا يفنى ولا يستحدث

وقلتم : يا أيها المغنى غننا

مسمل العينين في حضرتنا

0

لحناً يثير زهونا
ويذكر انتصارنا
( إذا تحين ساعة موعودة ، تغيم في أشراطها
لم تتخلع عن غيمها إلا لنا
الساعة التي تصير فيها خوذة الشيطان
كأساً لخر سيد الفرسان )

غنيت ، كان في قرار اللحن ما لم أُجِد كتانه من وحشة وحزن وقام منكم سيد ، لعله ساقي الحرس ( لأنه يمشي وكفاه إلى الأمام ) وشدني من أذني بهمسه المبحوح أكتم عنك أم أبوح ؟ أكتم عنك أم أبوح ؟

وارتعدت موتاي في داخلي المكسور يا سادتي الأمجاد وانشك من ساقي إلى حنجرتي عظامي المدببه وحلتى الخوف على فضاء ما ترى عيوني المنسكبه وربما سألته لأنه اتتكا ومال فوق بعضه ، وزاد :

د وشت بك الأنفام ، أيها الغلام (سني تقارب الخسين، ربما يكون هذا اللفظ شارة الوداد) في صوتك الخفي رنة منشعرخه مشبوهة القصد ، غريبة المرام كأن شكاً ساخراً كالجثة المنتفخه يطفو ويهوي في مدى لهاتك المسلّخه

بعد قليل من زمان طردت من بلاط القصر يا سادتي الفرسان صرت ابن سبيل ، جاثعاً مهان

> حتى أتت خيول عصبة الشيطان إذا بكم تمضون كالنعامة المجنحه واأسفاً قلوبكم مسافحه

# اعتراف تأخر عن أوانه

كنت أحس سادتي الفرسان انكمو أكفان وكان هذا سرً حزني ..

## كلمة قصيرة

أصبحنا مثل الطين بقاع البئر لا يملك أن يتأمل صفحة وجهه

أرى عيني ما لم تبصراه كلانا عالم بالنزهات

« أصدق بيت قالته العرب »

وأعجب مني كيف أخدع عامداً على أنني من أعلم النـــاس بالناس

« أصدق نصف بيت قالته العرب »

#### - 1 -

أصحو أحياناً لا أدري لي اسما ،
أو وطناً ، أو أهلا
أتمهل في باب الحجرة حتى يدركني وجداني
فيثيب إلي بداهة عرفاني
متمهلة في رأسي ، تهوي في أطرافي ثِقْلا
تلقي مرساها في قلبي ...
هذا يوم مكرور من أيامي
يوم مكرور من أيام

تلقيني فيه أبواب في أبواب ويغللني عرقي ثوباً نسجته الشمس الملتهبه ثوباً من إعياء وعذاب وأعود إلى بيتي مقهورا لا أدري لي اسما ، أو وطنا ،

**- ۲ -**

هذا يوم تافه مزقناه إرباً إربا ورمىناه للساعات

هذا يوم كاذب قابلنا فيه بضمة أخبار أشتات لقطاء فاعتاها بالمأوى والأقوات وولدنا فيه كذبا شخصيا ، تَمْـيّناه حتى أضحى أخماراً تعدو في الطرقات

هذا يوم خو"ان سألونا قبل الصبح عن الحق الضائع فنكرناه وجحدناه وتمسينا في الحانات وتمسينا في الحانات ودفعنا أجرة رشوتنا ، ثمن فطانتنا الصفراء بين ضجيج الكاسات

> هذا يوم بعناه للموت اليومي بجياة زائفة صلده وفرحنا أنـًا ساومناه وخدعناه ، ومكسناه

ما أحسن أنا علقنا هذا اليوم الغاربَ ... في منحدر الشمس

فهوت ببقاياه

#### - ٣ -

الأرض بَغييُّ طامث دمها يجمد في فخذيها السوداوين لا يُطِّهِرُها حَمُّلُ أو نُعَسُّل من ضاجعها ملعون

الأبنية المرصوصة في وجه المارين سجون سجانوها الحيطان وقرب الإنسان من الإنسان سجناً أبدياً ... يا مسجون والأيام الأشراك من تحت 'ملاءتها أخفتها عنا مائدة الإفطار في الشارع غطتها أوراق الأشجار

علب' التبغ الملقاة ، وأوراق الصحف الممزوقه والبسمة' في عين الجار فاسقط يا مطعون

- 5 -

الحمد لنعمته من أعطانا هذا الليل صمت' الأشياء وسادتنا والظلمة فوق مناكبنا ستر وغطاء

الحمد لنعمته من أعطانا الوحده لنعود إليها حين يموت اليوم الغارب ونلم الأشلاء

> الحمد لنعمته من أعطانا ألا نختار رسم الأقدار

فلو اخترنا لاخترنا أخطاء أكبر وحياة أقسى وأمر وقتلنا أنفسنا ندما ثمن الحرية ... ما دمنا أحرار

#### -0-

يا هذا المفتون البسام الداعي للبسات نبئني ، ماذا أفعل فأنا أتوسل بك هل أغس عيني في قمر الليل أم أقتات الأعشاب المرة والورقا أم أفتح بابي للأشباح ، وأحاوها ، وأطاعها وأقدمها للألواح الممدودة حول خواني وأقوم خطيباً فيهم ...

أم أبكي حين يجن الليل ،
وأغفو دمعي في فودي
أم أضحك في مرآتي وحدي
إن كنت حكيماً نبثني كيف أجَّن
لأحس بنبض الكون الجنون
لا أطلب عندئذ فيه العقل

#### -7-

ضاعت بسماتي ،
لم تنفعني فلسفتي ،
سلمت 
كُسِرَت راياتي 
عجزت عن عوني معرفتي 
سلمت 
سلمت 
وشجاعاً كنت لكي أنضو

ها قد سامت لكم ... قد سامت

عن نفسي ثوب الزهو المزعوم وشجاعاً كنت لكي أتهاوى عريانا أثني ساقي ، أستصرخكم ... هل, تدعوني وحدي ؟ وكفاكم إني سلمت أم تضعوني في لحدي ؟ ... ... ...

كونكم مشئوم

## انتظال الليك فالنهال

وهكذا مات النهار
ومال جنب الشمس ، واستدار
ثم تساقط المساء فوقنا ،
مثل جدار خرب ، وانهار
واعتنقت صحيفة الساء والغبراء ،
لطختا الجبين بالغبار
وانطفأت نوافذ المرضى ، وأنوار الجسور
أعين الحراس والمآذن
تكومت حوائط الظامة في مداخل البيوت والخازن
فانكفأت كئيبة مرصوصة "، كأنها مدافن

منهارة على بقايا جبل منهار

في آخر المساء شعشعت سحابة بنور سحابة " ناحلة رقيقه"

وأومضت حمراءً حمرة الزهور سويعة "، وانطفأت في عتمة الأفق واندفع النهار

( يا حمرة الغسق

يا لون عمري الذي ودعته حقيقة ً . . . وعشته كنذ كار ْ

أضاعك ِ الليل كما أضاعك النهار )

وهكذا مات المساء حين تقلبت على ضلوعها الشمس' ، وهبت تعتلي السماء تنفست شوارع المدينة الرعناء أصوات ضجّة بلا إيقاع وانسكبت مجامر الشعاع تمور في العيون ، تكشف الظلال ، تثقب الحجر

أواه يا نور الضحى ،
ملات قلبي فزَعاً وترحا
لأنني رأيت فوق ما أردت أن أرى
بوركت وقدة الظهيرة
النور كيله العيون ، تعشى ، لا ترى
من البيوت والبشر
سوى مُكعتبات لون وحجر

في آخر اليوم تدب في عروق الشمس فترة الملال ويولد اللون الرمادي الرقيق حق ضحمج الطرقات ينحلُ إيقاعاً رمادياً رقيقا (كلون أيامي التي ما استطعت أن أعيشها حياة ... فعشتها تأملًا )

سويعة ، ويهبط السوادُ حين ينقضي الأصيل

فالشمس ألقت نظرة الوداع واتكأت مرهقة ً على التلال

وهكذا تمضي الحياة بي ، أعيش في انتظار

هل ... لحظة "مشرقة في ظلمات الليل\* أو ... لحظة "هادئة" في غمرة النهار



# ۱ ــ من ثیم رجك تافه

مضت حياته .. كما مضت ذليلة موطأه كأنها تراب مقبره وكان موته الغريب باهتا مباغتا منتظراً ، مفاجأه ( الميتة المكرره )

كان بلا أهل ، بلا صحاب فلم يشارك صاحباً حين الصبا لهو الصبا ليحفظ الوداد في الشباب كان وحيداً نازفاً كعابر السحاب وشائماً كما الذماب

وكنت أعرفه أراه كلما رسا بي الصباح في بحيرة العذاب أجمع في الجراب بضع لقيات تناثرت على شطوطها التراب ألقى بها الصبيان للدجاج والكلاب وكنت أن تركت لقمة أنفت أن ألمها يلقطها ، يمسحها في كمه ، يبوسها ، يأكلها د في عالم كالعالم الذي نعيش فيه تعشى عيون التافهين عن وساخة الطعام والشراب »

> وتسألونني: أكان صاحبي ؟ وكيف صحبة تقوم بين راحلين إذن لماذا حينا نعا الناعي إلي نعيَّه

بكيتُ وزارني حزني الغريب ليلتين ثم رثيتُه

## ۲ \_ مرثیة رجك عظیم

كان يريد أن يرى النظام في الفوضى ، وأن يرى الجمال في النظام وكان نادر الكلام كأنه يبصر بين كل لفظتين اكذوبة ميتة يخاف أن يبعثها كلامه ناشرة الفودين ، مرخاة الزمام

وكان في المسا يطيل صحبة النجوم ليبصر الخيط الذي يلمها مختبئاً خلف الغيوم ثم ينادي الله قبل أن ينام :

الله ، هب لي المقلة التي ترى
خلف تشتت الشكول والصور
تغيير الألوان والظلال
خلف اشتباء الوهم والججاز والخيال
وخلف ما تسدله الشمس على الدنيا ...
وما ينسجه القمر
حقائق الأشياء والأحوال

وتسألونني : أكان صاحبي هل صحبة "تقوم بين سيد عظيم وخادم عتال ؟

# زيارة الموتم

زر أا موتانا في يوم العيد وقرأنا فاتحة القرآن ، ولممنا أهداب الذكرى وبسطناها في حضن المقبرة الريفيه وجلسنا ، كسرنا خبزاً وشجونا وتساقينا دمعاً وأنينا وتصافحنا ، وذوي قربانا وتواعدنا ، وذوي قربانا أن نلقى موتانا

يا موتانا

كانت أطيافكم تأتينا عبر حقول القمح الممتده ما بين تلال القرية حيث ينام الموتى والبيت الواطىء في سفح الأجران كانت نسات الليل تعيركم ريشا سحريا موعدكم كنا نترقبه في شوق هدهده الاطمئنان حين الأصوات تموت ، ويجمد ظل المصباح الزيتي على الجدران

سنشم طراوة أنفاسكم حول الموقد وسنسمع طقطقة الاصوات كمشي ملاك وسنان هل جئتم تأتنسون بنا .؟

هل نعطيكم طرفاً من مرقدنا ؟ هل ندفئكم فينا من برد الليل ؟ نتدفأ فيكم من خوف الوحده

حتى يدنو ضوء الفجر ، ويعلو الديكُ سقـُوف البلده فنقول لكم في صوت ٍ مختلج بالعرفان

عودوا يا موتانا سندبر في منحنيات الساعات هنيهات نلقاكم فيها ، قد لا 'تشبع' جوعاً ، أو تروي ظمأً لكن 'لقَم'' من تذكار ٍ ، حبي نلقاكم في ليل آت

مرت أيام يا موتانا ، مرت أعوام يا شمس الحاضرة الجرداء الصلده يا قاسية القلب الناري لم أنضجَت الأيام ُ ذوائبَنَا بلهيبك حق صرنا أحطاب محترقات حق جف الدمع النديان على خد الورق العطشان حق جف الدمع المستخفي في أغوار الأجفان

> عفواً يا موتانا أصبحنا لا نلقاكم إلا يوم العيد

لما أدركتم أنتا صرنا أحطاباً في صخر الشارع ملقاة أصبحتم لا تأتون إلينا رغم الحب الظمآن قد نذكركم مرات عبر العام ... كا نذاً كرّ حلماً لم يتمهل في العين لكن ضجيج الحاضرة الصخريه لا يسمفنا حتى أن نقرأ فاتحة القرآن أو نطبع أوجهكم في أنفسنا ، ونها ملامحكم ونخشها كلى الجفن

يا موتانا ذكراكم قوت القلب في أيام عزت فيها الأقوات لا تنسونا . . حتى نلقاكم لا تنسونا . . حتى نلقاكم أتحول عن ركني في باب المقهى حين تداهمني الشمس أتحول عن شباكي حين يداهمني برد الليل أتبسم أحياناً من أسناني أتنبد أحياناً من شفتي أحلم في نومي حلماً يتكرر كل مساء أتدلى فيه معقوداً من وسطي في حبل مدوداً في وجه ركام الأبنية السوداء أتسمع طلقاً نارياً ، يتاوج حولي مثل ذبابه يهوي جسمي المجروح

ثم يغوص بطيئاً في جوف الكون المفتوح أخشى عندئذ أن أؤخذ عنو م حين أمس تراب الأرض الرخوه لأفر عن أمعائي ، وأعلق في متحف فأظل أرفرف ...

تعصر قلبي الوحدة في ساعات العصر المبطئة الخطوات تبدو الدنيا من شباكي مئة "مُسْحاة

باهتة اللون مكتئمة الأصوات

أمضي عندئذ ، أتسكع في الطرقات

أتتبسع أجساد النسوه

أتخيل هذا الردف يفارق موضعه ويسير على شقيه حتى يتعلق في هذا الظهر

عبى يىسى ي سەرسىم

أو هذا النهد يطير ليعلو هذا الخصر

( وأعيد بناء الكون )

لا يمضي زمن حتى تتمدد أجنحة الظلمه

تتكوم عندئذ في عيني المرئيات تتقارب فسها الأجسام وتتلاصق تتواجه تتمانق تندمج وتهوي في الأفق المغلق تبدُو كتل أخرى من أركان نائية جهمه تتكور أحساما تتكسير حسما جسما ، تتشكل هامات ، قامات ، أذرعة ، أقداما تتقدم نحوي حتى أخشى أن تصدمني أتوقف لا أدرى ماذا أفعل فأعود إلى شباكى

أتردد أحياناً قرب الفجر على احدى الحانات المشبوهه أشرب كأسين ألقي بالثالث والرابع خلفي خلسه لا تلمحني عين وأقدم نفسي للساقي المصبوغ الفودين اسمي : احيا با سمين اسم يعرفه أهلي واسم لا يعرفه إلا أتباعي وعشيقاتي تغمز لي عينا الساقي ، ويشير باصبعه المبنله لامرأة صامتة ملقاة في قاع الحانه فتهب لاتبعها مرتعد الساقين لكنتا نتفرق خلف الباب المغلق

- مل فاجأتك مجديثي ؟
   . . . . . .
   إنصاتك كان كرياً منك ؟
- . . . . . . . . . .
  - ــ لكني لست غريبًا عنك لست غربهًا عنك

 $(\Upsilon \Upsilon)$ 

حبيبي أطفأ المصباحَ ، وانطفأت مرارته على بدني وأيقظ حزنه ، وأراق من عينيه في وَسَني ، فأيقظني

ومد جناحه المحطوم من حولي وعانقني و وشوش صوته المنغوم في أذني يؤرجعني

على أغصان دمعته التي امتزجت ، وفرحتَ ، وفرحتَ ه وحين أصاب من نفسي الذي يبغيه ،

أطلقني

وأغفى في جواري ، والمساء يلم طرحته لتولد في الصباح مرارة ' أخري وتولد َ ،

شهوة " في الليل ، تدفع صَد رَ محبوبي ليطفأها على بدَني

### رفيبا

في كل مساء ؟
حين تدق الساعة نصف الليل ،
وتذوي الأصوات
أتداخل في جلدي ، أتشر "ب أنفاسي
وأنادم فلي فوق الحائط
أتجو "ل في تاريخي ، أتنز "ه في تذكاراتي
أتحد بجسمي المنفت في أجزاء اليوم الميت
تستيقظ أيامي المدفونة في جسمي المتفت
أتشابك طفلا وصبياً وحكيماً محزونا
يتما لف ضحكي وبكائي مثل قرار وجواب

أجدلُ حبلًا من زهوي وضياعي لأعلـَّقَـهُ في سقف الليل الأزرق أتسلقه حتى أتمدد في وجه قباب المدن الصخرية أتعانق والدنيا في منتصف الليل

•

حين تدق الساعة دقتها الأولى تبدأ رحلتي اللبلمه أتخبر ركناً من أركان الأرض السته كى أنفُـٰذَ منه غريبًا مجهولًا يتكشُّف وجهى ، وتسيل غضون جبيني تتاوج فيه عينان معذبتان مسامحتان يتحول جسمي 'دخاناً ونداوه ترقد أعضائي في ظل نجوم الليل الوهاجة والمنطفأه تتآكلها الظلمة والأنداء ، لتنحَّلَ صفاءً وهنولي أتمزق ريحا طيبة تحمل حبات الخصب المختبئه تخفيها تحت سراويل العشاق ،

وفي أذرعة الأغصان أتفتت أحيانا موسيقى سحريه الفقة في أنحاء الوديان أتحول حين يتم تمامي — زَمنا تتنقل في نجوم الليل تتجورً لل دقات الساعات

كل صباح ، يفتح باب الكون الشرقي وتخرج منه الشمس اللهبيه

> وتذو"ب أعضائي ، ثم تجمدها تلقي نوراً يكشف عري تتخلّع عن عورتي النجمات أتجمّع فأراً ، أهوي من عليائي ، إذا تنقطع حبالي الليليه يلقي بي في مخزن عاديات كي أتأمل بعمون مرتبكه

من تحت ِ الْأَرْفَفُ أَقَدَامَ المَارَةِ فِي الطَّرَقَات ..

كانت تتمامل في ضجعتها ، شمس غاربة ، تتفصَّد وراً مكتوماً ، تتمزق في منحنيات الظل وتهوي أشلاء

كانت تتململ في ضجعتها ، تخفي بضع خطوط في ساقيها ، تتمدَّدُ زرقاء عيناها تنطفئان وتشتعلان 'هدْباها يرتخيان ويرتعدان تتذاكر عهداً ذهبياً ، قضته في صحبة رجل مجنون ٍ ، لا يتورع أن يضجعها فوق العشب ويلقم نهديها حتى تبكي إعياءَ

هبطت عن مضجعها لما جاء الليل ، بلئت شيخوختها في ماء البحر ، أغفت حتى تولد في الصبح الداني ، عذراء

> هزت نهديها الممطوطين بحثت بينهها عن مفتاح الغرفه في الرمل ، نظرت تتلمس خطوتها في الرمل ، وقامت مرهقة شمطاء أخذت من أول دكان ما يكفيها من خبز ونبيذ ودخان

ذهبت کي ترقد في ماضيها ' تنشئه إنشاءَ

الصبح يشد ذوابات الشمس العذرام و الصباء الحصباء

كانت تتبسَّم ميتة "، ويداها في نهديها ، كُنُها يتحلَّب ماء َ

## يا نجمي .. يا نجمي الأدعد

ها أنت هنا ، أشرقت على موعد 
يا نجمي ، يا نجمي ، الأوحد 
يا فرحي ، يا عمري الأسعد 
وأنا أخطو نحو الدار 
قلبي المشبوب ، وقد أغفت 
في صدري باقة أزهار 
وسنجلس في الركن النائي .. قطين أليفين 
مقرورين ِ
مقرورين ِ
مقرورين ِ
مقرودين ِ
على خديك من الألم الممدود

يا نجمي ، يا نجمي الأوحد ما زلنا – ما زال العالم ما زال كثيباً ، ما زالا وأنا أصعد

وأدق على صدر الباب

ويجيبُ الصوتُ المجهود

﴿ إِنْ كُنت صديقاً فتقدم ،

وأقول « سلاماً »

وأنا لا أملك من دنياي سوى لفظ سلام وجلسنا في الركن النائي ...

نحكي ما قد صنعته الأيام

ونما في قلبينا مرح مغلول الأقدام مرح خلاب كالأحلام

وقصير العمر

هل يضحك يا نجمي إنسان مقصوم الظهر \*

يا نجمي "...

فلنتناجى ،

ولنتحسس ما أبقت أيام الذل ولأن الأيام مريضه ولأن الليل الموحش يولد فيه الرعب تعتل كلمات الحب

يا نجمي ، يا نجمي الأوحد
ما يصنع قرزمان التقيا في ظل مساء ؟
منهوكين
نظرا في استحياء
عرفا الأيام الممروره
وأنين النفس المكسوره
وسعار الدّم المذنب حين يحن إلى الدم
لفحت أيام الرعب رواء هما حق شاها

عرياً من بزَّةً هذا العصرِ المشهود صَغْمُرا ، صَغْمُرا ، حَتَى دَقَـّا حتى صارا قزمين ِ

مقرورين

ثم التقيا في ظل مساء في قلب العاجز ماذا 'يلقي العاجز ماذا يَهَبُ العُرْيانُ إلى العريان إلَّا الكلمه

والجلسة في الركن النائي ،

قزمین ودودین صَفُرا ، صَغُرا ، حتی دقا

صفرا ، صفرا ، حتى دفا في قلب العاجز ماذا 'يلقي العاجز إلا الحب المعتل مَسَحَت صدر الشباك أصابع ُ ريح ِ شرقيه وتوهج قلبانا من شيء يولد في الظلمه

فتلاصقنا فتلاصقنا

وتعانقنا

ثم خبا ، لم ندرك شيئاً وتهدل كفانا ، أغضت عسانا ، أذرفنا دمعه يا أيتها الريح .. الريح الشرقية يا . . يا وهج الدفء عودا! أوصدنا بابينا وعرفنا أنـًّا قزمان مقروران من خيركا لم ندرك شيئا وداعاً يا نجمى الأوحد ولأن الأيامَ مريضه ولأن اللملَ الموحش يولَـدُ فيه الرعب لن نجني .. حتى الحب

قولي .. أمات وجنتيه جسي وجنتيه هذا البريق هذا البريق ما زال ومض منه يفرش مقلتيه هذي أصابعه النحيله هذي جدائله الطويله أنفاسه المترددات بصدره الوردي كالنغم الأخير من عازف وفد النعاس عليه في الليل الأخير وتلك جبهته النبيله بيضاء يلمع فوق موجتها الزبد

قولي .. أمات وأنا غدوت بلا أحد

وسألتني .. ما الوقت ، هل دلف المساء ؟

- أتذهبين ؟
ولِمَ 'نطيل' عَذَابَهُ حتى الصباح
لن 'يرجع الصبح الحياة اليه ،
ما جدوى الصباح ؟

ومَض الشعاعُ بعينه الهدباء ومضته الأخيره ثم احترق ورأيت شيئاً من تراب الوجنتين رباه : فوق الساعدين والعازف المغلوب نام ، ومات في الصمت الكبير نغم ' أخبر

وسألت .. مات . ؟ أجل سأبكيه ، سنبكيه معا

ووجمت ، لا الجفن اختلج

ونهضت ، ثم فتحت هذا الباب في صمت ملول ونظرت خلف الباب تلتمسين سلسَّمة النزول ووقفت ، ثم رجعت في عينيك شيء من وهج

كي تامسيه أو تغمضي عينيه أو تتأمليه

لا تامسته!

هذا الصبي ابن السنين الداميات العاريات من الفرح

هو فرحتي ،

! thunk!

أسكنته صدري فنام وسدته قلبي الكسير وسقيت' مدفنَه دمي

وجعلت' حائطه الضاوع

(YY)

وأنرت من 'هد'بي الشموع' ليزوره عمري الظمي ...

## الهلم ... والإغنية

مرثية لعبد الناصر

لا، لم يمت ...
وتظل أشتات الحديث ممزقات في الضائر غافيات في السكينه عافيات في السكينه حتى تصير لها من الأحزان أجنحة ألمواء تطير بها كلاما مرهقا ، يضي ليلقنه الهواء يرده لترن في جدرانه دور مدينة الموت الحزينه أصوات أهليها الذين بنت بهم سرر البكاء يتجمعون على موائد السهر الفقير ، معذبين ومطرقين

الدمع سقياهم ، وخبزهمُ التأوه والأنين يلقون – بين الدممتين – زفير أسئلة ، 'تخشخيش مثل أوراق الخريف الذابلات هل مات من وهب الحياة حياتهُ حقاً أمات ؟ ماذا سنفعل بعده ؟ ماذا سنفعل دونه ؟

تتجمع الكلمات حول اسم سرى كالنبض في شريانهم ، عشرين عاما

كان الملاذ لهم من الليل البهيم

وكان تعويذ السقيم

حقاً أمات ؟

وكان ُحلم مضاجع المرضى ، وأغنية المسافر في الظلام

وكان مفتاح المدينة للفقير، يذوده حرس المدينه

عن حِماما

وكان موسم نيلها ، يأتي فينثر ألف خيط من خيوط الخصب تورق' في رباها وكان من يحلو بذكر فعاله في كل ليله للمرهقين النائمين بنصف ثوب ، نصف بطن سَمَرُ المودة والتغني والتمني والكلامْ

والآن أصبح كل لفظ خنجرا ، ولكل أمنية عذاب هل مات ، واحزناه آه لو يعود لبرهة ، ويجيل نظرته ، ويكشف عن غد بعض الضباب أواه ، لكن كيف آب إلى التراب ؛ ولم يحن وقت الإياب القول يرهقنا ،

عل في الصمت التأس والسلام

فالصمت أجمل ما يكون إذا غدت 'سبُل' الكلام تفضي إلى نار المواجد أو إلى ماء السراب وتقودنا الذكرى الصموت إلى عميق نفوسنا الملأى ، وتختلج الظلال

ونهيم في كنا وكان ويعود ذيًاك الزمان ونروح في استرخاءة الموجوع ننشر عمرنا في ظله يوماً فموما

الصفحة الأولى ، . .
وكان مجيئه وعداً من الآجال ِ ،
لا نيوفى لمصر ألف عام
والليل ممدود السرادق فوقنا 'ظلّماً وظلْماً
والثورة الكبرى توهم واهم ورؤى خيال
حق طلعت ، طلعتما ، الثورة الكبرى ، وأنت
كأن مصر الأم كانت قد غفت ،
كي تستعمد شبابها ورؤى صباها

وكأنها كانت قد احترقت ..

لتَطهُرَ ثم توكدَ من جديد في اللهيب وخرجت أنت شرارة التاريخ من أحشائها لتعود 'تشعِل' كل شيء من لظاها

ونعيش في أيامنا الملأى بصوتك منشداً لغة رخيمه كي يوقظ الموتى من الأجداد ، يبعث من ركام العالم المدفون أطياف انتصارات قديمه لتعود للوادى ، وتبعث في ثرى مصر الجديده

والعظممه

ونعيش مع أيامنا الملأى بيومك واسعاً كالأمنيات، وضيقاً بالصخر والشوك المدمنى والرماد أيامنا الملأى بأصداء انتصارك ... سهمنا المسنون جاز مداه منتصراً وعاد

أيامنا الملأى بأوجاع انكسارك

أُحُدُ وبدر شارتان على رداء محمد ، عاش الجهاد لا، لم نكن نحيا كا يحيون أياماً 'نقضيها إلى يوم المعاد بل كان ما نحياه تاريخاً كأروع ما تكون ملاحم التاريخ ساح ترن بها أغاني المجد 'مر عدة ، وحمحمة الجياد

ونعيش في أيامنا الملأى بوقع خطاك في الوادي الأمين إذ كنت فرحتنا الكبيرة، حين تمسك في يديك الحلم، تنثر منه فوق أسر أو الأطفال والمستضعفين أو في نواحي بيت مصر على رؤوس شبابها المتجمعين إذ كنت تجعلهم يمدون الرقاب وتشرئب عيونهم نحو الساء

و ُيَكُ عبل الأمنيات لكي يصيد الشمس من عليائها حتى لنطمح ُ أن 'نقسَّمَ نورهـا قطعاً على أحبابنا ونعيد َ مـا طمر الزمـان ، وأخلفت عِدة ُ السنين

ونعيش في أيامنا الملأى بصورتك التي عاشت على أهدابنا عشرين عاما نلقاك شاباً في رداء الحرب تنفخ في النفير كي توقظ الأشلاء ، تجمع شمل مصر المسترقة كانت على بجرى الزمان تمزقت قطما فطفت على مسار النيل تجمع مزقة في إثر مزقه حتى نهضت ، نهضما ، ألقيمًا التابوت في لهب السعير وعدتمًا في خبر رفقه وعدتمًا في خبر رفقه

نلقاك كهلا أشيب الفودين في عمر النبوه تعلي مواثيق الأخوه وتضم في عينيك تو"ق النيل للأنهار ، يلغط أهلها بلنغى العروبه وتؤلف المدن القريبه كانت قد اختلفت وغيرها الزمان ، وأصبحت مدنا غريبه نلقاك في الخسين أكثر حكمة وأشد حزنا الأقرباء تباعدوا وتباغضوا ، والنصر أخلف وعده ، والله يلهمنا الطريق ، يشد أزر المؤمنين

الله ! يا هول السنين

المحنة الكبرى ، ووجهك غائب ، والليل يوغل والشجون والشجون

هل مت؟ لا، بل عدت حين تجمع الشعب الكسير وراء نعشك

إذ صاح بالإلهام:

مصر تعيش ... مصر تعيش ...

أنت إذن تعيش ٤ فأنت بعض من ثراها

بل قبضة منه تعود إليه ، تعطيه ويعطيها ارتعاشتها وخفق الروح يسري في بقايا تربها ، وذرما دماها مصر الولود نمتك، ثم وعتك، ثم استخلفتك على 'ذراها

ثم اصطفتك لحضنها ، لتصير ً أغنية " ترفرف في سماها